

المنتسقى هنالتنالقال بنينة في بكين مع المنالية في الاشالام الإنتان الإنتان

> ۗڠٵؙڸڣڬ ٵؠۼۘڴڒؽٙۏؙڶڸۧٳ<u>ۼٳڰٵۺ</u> ٳڮڿٙؽؾؙؚۯؽڹڔ۬ٳڹۯۿؿ۫ۼ۫ؠۯۺؗڡڝٛڟ ٵڮڮٙؽؾؙ









المستكي

هُلَاكِيَالُطُّا الْبِينِجَةِ بَيَانِهُ عَيَالِيَّالِيَّالِيَ

الإنجينيان

الأبشيكان

الإشكِلامة

ڝۧٵٚؽڣؾؙ ٵڮؾٙؽڒؠۯٳڹۯٳۿۣؠٞؗڔؖڹۯۺؠڝٞڟ ٵڮۼؚؽڹٷڒڽۯڹۯٳڹۯٳۿۣؠٞڔۛڹڕۺؠڝؙڟ

بَاعِكُوَ عِلَا كِحْتَ بَيْنَ





جميع حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولىٰ 1273هـ - 2000م



للنشر والدراسات وخدمة التواث

الجمهورية اليمنية، حضرموت، تريم

تلفاكس ١٩٣٣٦ (١٠٩٦٧) ص ب ٥٨٠٧٦ جوال ٧٣٨٧٦٠٤٦ (١٠٩٦٧) المرقع على شبكة الإنترنت: http://www.dar-al-ilm.com

جاكرتا – إندونيسيا

جوال: ۸۹۷۷۱۳ ۸۹۱۹۰۱ بلغاکس ۷۰۷۳٤۰۱۹ (۲۱-۲۲)

e-mail : darulilm\_dakwah@yahoo.com



#### دارالعلومالإسلامية

للطباعة و النشرو التوزيع ص. ب ۱۱۳۷

جوال: ۷۰۹۹۶۱۶ (۳۱–۲۲)

سورابايا – إندونيسيا

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of the publisher.

جميع الحقوق محفوطة لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أيّ جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال دون إذن خطّي سابق من الناشر.

## بِسَعِر اَللَهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

# كلمةُ الناشر

الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الكائنات، وسيّد السادات، نبينا ومولانا محمّد، وعلىٰ آله وصحبه الطيبين الطاهرين:

#### وبعد:

فهذه هي الطبعة الثالثة لكتاب «هداية الطالبين في بيان مهمّات الدِّين» لسماحة العلاّمة الداعي إلى الله الحبيب زَين بن إبراهيم بن سُمَيْط باعَلَوي الحسيني، حيثُ نفدت نسخُ الطبعتين السابقتين، وكُتِبَ له \_ بإذن الله \_ القَبولُ والنفع.

إلا أنّ هذه الطبعة تُعدُّ الأولىٰ من حيثُ العنايةُ التي حَظِيَت بها، من ضبطِ نصّها وشكله، وتخريج الأحاديثِ النبويةِ الـواردةِ في الكتـاب، معَ زيـاداتٍ في التعليـق<sup>(١)</sup>، وأنـاقـةٍ في الإخـراج والتنسيـق، وتصحيحٍ لما وقـع من أخطاءِ طباعيةٍ في

 <sup>(</sup>١) وميزت تعليقات المؤلف حفظه الله عن تعليقات فريق التحقيق بالدار
 باختتامها بحرف (م).

الطبعاتِ السابقة، فَضْلاً عن نظر المؤلِّف حفظه الله في عدة مواضع منها بالتصحيح والتوضيح.

وندعو الله تبارك وتعالىٰ أن يكونَ في ذلك كلّه مدعاةٌ لمزيد الإفادة والنفع لأبناء الأمة الإسلامية، وأن يجعل تعالىٰ ذلك عملاً مدَّخراً لنا يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بَنُون، إلا من أتىٰ الله بقلبِ سليم، والحمدُ لله ربِّ العالمين.

في ٢٤ من شوال ١٤٢٤ هجرية الموافق ٨ / ١٢ / ٢٠٠٤م

# $^{(1)}$ ترجمةُ المؤلِّف

هوَ السيِّدُ العَلَّامةُ الفقيهُ العابدُ الحبيبُ زينُ بنُ إبراهيمَ بنِ سُمَيْطٍ الحُسَينيُّ العَلَـوِيُّ الحَضْـرَميّ. مولدُه بجاكرتا (جاوة)، عامَ ١٣٦١هجريّة.

تربّىٰ في أسرة صالحة وأبوَينِ صالحَين. وكانَ واللهُ رحمهُ اللهُ يأخذُهُ في صغرِه إلى الحبيبِ العلامةِ العارفِ باللهِ عَلَويٌ بنِ محمدِ الحدّادِ رضيَ اللهُ عنهُ صاحبِ (بوقور)، وهو أوّلُ شيوخ المؤلّفِ للتّبرُّك.

ثم سافر إلى حَضْرَمُوتَ في أوائلِ سنِّ البلوغ، وأقامَ بمدينةِ (تَريمَ) المشهورةِ بالخيراتِ والبركات، يتنقلُ في مدارسِها ومآثرِها المقدّسة، وينهَلُ من علمائِها أنواعاً من العلومِ والمعارف.

فَمِن مُقدَّمِهم: الحبيبُ البركةُ العارفُ باللّهِ عَلَـويُّ بنُ عبدِ اللّهِ بنِ عيدروسِ بنِ شهـابِ الدِّين، والحبيبُ البركـةُ جعفرُ

<sup>(</sup>١) وهي ترجمةٌ وجيزة، وتُنظر الترجمةُ الموسَّعةُ لفضيلتهِ في مقدمة كتابه النفيس «المنهج السَّوِي شرح طريقة السادة آل أبي عَلَوي».

ابنُ أحمدَ العيدروس، والحبيبُ العلامةُ الدّاعي إلى اللهِ محمّدُ ابنُ سالم بنِ حَفِيظ، والحبيبُ العلامةُ الأديبُ الأريبُ عمرُ بن عَلَويٌ الكاف، والشيخُ العلامةُ المحقِّقُ محفوظُ بنُ سالم الزُّبيديّ، والشّيخُ الفقيهُ الفهّامةُ سالمُ سعيد بُكيِّر باغيثان، وغيرُهم من علماءِ حَضْرَمَوتَ واليمن؛ كالحبيبِ الجليلِ القدوةِ إبراهيمَ بنِ عمرَ بنِ عَقيل، والحبيبِ العلامةِ الدّاعيةِ محمّدِ بنِ عبدِ اللهِ الهدّار. أخذَ عنهم واستجازَهم. رضيَ اللهُ عنهم أجمعين.

بعدَ ثماني سنواتٍ من طلبِ العلمِ الشّريفِ قضاها في (تريم) الغنّاء، أشارَ عليهِ شيخُهُ الحبيبُ محمّدُ بنُ سالمِ بنِ حفيظِ بالذّهابِ إلىٰ مدينةِ (البَيضاء) – وتقعُ في أقصىٰ جنوبِ اليمن – للتعليمِ والدّعوةِ إلىٰ اللّه – وذلكَ بعدَ طلبٍ من علامةِ اليمنِ ومُفتي لواءِ البَيضاء؛ الحبيبِ العلاّمةِ الدّاعي إلىٰ اللهِ محمّدِ بنِ عبدِ اللهِ الهدّار – فاختيرَ المؤلِّفُ للالتحاقِ برباطِ الهدّارِ بـ (البَيضاء)، مُواصِلاً لطلبِ العِلمِ ومُدرِّساً للطّالبين، وأقامَ هناكَ نحوَ ثلاثينَ عاماً خادماً للعلمِ الشّريف، ومُفتياً في مذهبِ الإمامِ الشّافعيّ، وكان يتنقلُ في نواحٍ كثيرةِ من المدنِ والقُرىٰ؛ للدّعوةِ إلىٰ الله.

في أثناءِ ذلك ذهبَ لمواسمَ عديدة؛ كالحجِّ والزِّيـارة،

والتقى هناكَ في الحِجازِ وفي مصرَ بكثيرِ من العلماءِ والصُّلحاء؛ فأخذَ عنهم واستجازَهُم. فمنهم: السيِّدُ العلامةُ محدِّثُ الحرمينِ علَويُّ بنُ عباسِ المالكيّ، والحبيبُ العلامةُ الدّاعيةُ عمرُ بنُ أحمدَ بنِ سُمَيط، والحبيبُ القُدوةُ أحمدُ مشهور بنِ طه الحدّاد، والحبيبُ القُدوةُ عبدُ القادرِ بنُ أحمدَ السّقّاف، والحبيبُ القُدوةُ الله السّقّاف، والحبيبُ القُدوةُ الله الموسِّدُ العالمةُ الأديبُ محمّدُ الهدّار، والسيِّدُ العلامةُ الأديبُ محمّدُ بنُ أحمدَ السّقاطري، والشيخُ العلامةُ عمرُ اليافعيّ، وغيرُهم ممّن هم الشّاطري، والشيخُ العلامةُ عمرُ اليافعيّ، وغيرُهم ممّن هم مذكورونَ في (ثَبَتِ أسانيد المؤلّف وإجازاتِه).

ثم هاجر المؤلف أخيراً إلى الحرمين الشريفين، واستقر به المُقامُ في مُهاجَرِ جدِّهِ المُصْطَفىٰ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِ وعلىٰ آلِه؛ (المدينةِ المنوَّرة)، مُواصِلاً لمنهجِهِ العظيمِ من تعليمِ الطّالبين، وإرشادِ السّالكين، والدّعوةِ إلىٰ اللهِ في رُبُوعِ طَيْبة الطَّلبين، وإرشادِ السّالكين، والدّعوةِ إلىٰ اللهِ في رُبُوعِ طَيْبة الطَّيِّبةِ ومجالِسِها. وافتتحَ فيها رباطَ السيِّدِ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ حَسنِ الجفريِّ رحمهُ اللَّه. ووفدَ إليهِ كثيرٌ من طُلابِ العلمِ من أنحاءِ متعددةٍ من البلادِ الإسلاميّة. وبعدَ ذلك تخرَّجَ علىٰ يديهِ الكثيرُ منهم، نسألُ اللَّه أن ينفعَ بهم، آمين.

وفي هذا البلدِ المبارَك، وفي هذه الفترة، أخذَ المؤلّفُ عن علماءَ ومشايخَ كثيرينَ من أهـلِ المدينـةِ وممَّن وَرَدَ إليها. فمنهم: الشّيخُ أحمَدُّوه الشّنْقيطيّ، والشّيخُ محمّدُ زيدان الأنصاري، وغيرُهُما كثيرٌ من سائرِ الأقطارِ الإسلاميّة.

وللمؤلّفِ نَفَعَ اللّهُ بهِ مؤلّفاتٌ، منها: «الفيوضاتُ الربّانية من أنفاس السادة العلّوية، في الآياتِ القرآنية والأحاديث النبوية»، و«المنهجُ السَّوي شرح طريقة السادة آل أبي عَلَوي»، و«الفتوحاتُ العَلِية في الخطب المنبرية» جزءان، وشرحُ حديثِ جبريلَ، المسمّىٰ: «هدايةَ الطّالبينَ في بيانِ مُهِمّاتِ الدِّين»، كتابُنا هذا، وغيرُها.

وفي خِتامِ هذه النُّبذةِ المختصَرةِ عن حياةِ المولِّفِ المباركةِ فإنَّ المترجَمَ لَه \_ نفعَ اللهُ به \_ يُعتبرُ الآنَ من أكبرِ شُيوخِ المَرْحلة، وقد جعلَهُ اللهُ مَظْهَراً من مظاهرِ الطّريقةِ والعلومِ السّلفيّةِ في عصرِه. أمتعَ اللهُ بهِ في عافية، وأدامَ النفعَ به، آمين.

وصلَّى اللَّهُ علىٰ سيِّدِنا محمّدٍ وعلىٰ آلِهِ وصحْبِهِ وسلَّم.

وكتبه نجلُ المؤلِّف محمّدُ بنُ زَينِ بنِ سُمَيْط

# خطبة الكتاب

## بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيعِ

الحمدُ لله ربِّ العالَمين، وأسألُ الله سبحانه الفتحَ المُبِين، وكمالَ اليقينِ والتّمكين، وأشهدُ ألّا إله إلّا الله وحدَهُ لا شريكَ لَه؛ المَلِكُ الحقُّ المُبِين. وأشهدُ أنّ محمّداً عبدُهُ ورسولُهُ الصادِقُ الأمين، القائلُ: «مَنْ يُرِدِ الله به خيراً يُفقّهُ في الدِّين» أن صلّىٰ اللهُ وسلَّمَ عليهِ وعلىٰ آلِه وصحْبِه، وعلىٰ سائرِ الأنبياءِ والمرسَلين، وآلِ كُلِّ وصحْبِهِم والتَّابِعينَ لهم بإحسانِ إلىٰ يوم الدِّين.

أمّا بعدُ:

فهذه رسالةٌ مختصرةٌ، تشتملُ على الواجباتِ الدِّينيةِ من علومِ الإسلامِ والإيمانِ والإحسانِ المذكورةِ في حديثِ جبريلَ عليهِ السّلامُ ـ وهو ما رواهُ مسلمٌ في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريُّ (٧١) ومسلمٌّ (١٠٣٧)، من حديث معاويةَ بن أبي سفيان رضيَ اللَّه عنه.

«صحيحه»(١) عن عمر بن الخطّابِ رضي اللّهُ عنه \_ ممّا يلزّمُ المُكلّفَ معرفتُها، وتعودُ عليه ثمرتُها.

وقد كانَ سيِّدُنا الإمامُ شيخُ الإسلامِ عبدُاللهِ بنُ عَلَويً ابنِ محمّدِ الحدّادِ رضيَ اللهُ عنهُ (٢) يقول: نودُ أَنْ نَسْرحَ في رسالةٍ جامعةٍ حديثَ جِبْريلَ حينَ أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ وعندَه أَصحابُه فقالَ بعدَ خروجِه: «هَذا جِبْريلُ أَتاكُم يعلَّمُكم دينكُم». انتهى بمعنىٰ .

فجَعَلْنا قولَهُ هذا كالإشارةِ بالإذْنِ في جَمْعِ ما بلغَ إليهِ عِلْمُنا القاصِر، وفهمُنا الفاتِر، ممَّا هو كالشَّرْحِ لِمَا اشتمَلَ عليهِ الحديثُ المذكور، ونسألُ اللّهَ أَنْ يَشرحَ لنا الصُّدورَ، ويُيسِّرَ لنا الأمور، إنّهُ عزيزٌ غَفُور، حليمٌ شَكُور.

 <sup>(</sup>۱) في كتاب الإيمان منه، برقم (۸)، وأخرجه أيضاً أبو داود (٤٦٩٥)
 والترمذي (٢٦١٠)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) الإمام العلامة الداعي إلى الله، قطب الدعوة والإرشاد، ومجدِّد القرن الثاني عشر الهجري، (١٠٤٤ ــ ١١٣٧هـ). مولده بالسُّبير (من ضواحي تريم). تربّىٰ في تريم، وكُفّ بصره صغيراً. جدَّ في طلب العلوم وسلوك طريق الآخرة، حتىٰ أقامه الله مظهراً للدعوة والهداية، فعمَّ نفعه الأقطار وانتشرت دعوتُه. ألف كتباً نافعة مباركة قيل: إنها جمعت زبدة كلام الإمام الغزالي رضي الله عنه. توفي بتريم ودُفن بمقبرتها (زنبل)، رحمه الله تعالى ورضيَ عنه.

# ونبدأُ بذكْرِ ذلكَ الحديثِ فنقول:

عَن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ تعالىٰ عنهُ قال :

بينَما نحـنُ جلـوسٌ عندَ رسولِ اللّهِ ﷺ ذاتَ يوم، إذْ طلَعَ علينا رجلٌ شديدُ بياضِ الثِّياب، شديدُ سَوادِ الشَّعر، لا يُرىٰ عليهِ أثَرُ السَّفر، ولا يَعرفُهُ مِنَّا أَحَد، حتَّىٰ جلسَ إلىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فأسنَـدَ رُكبَتَيهِ إلىٰ رُكبَتَيه، ووضعَ كفَّيهِ علىٰ فَخِذَيه، وقالَ: يا محمّد، أخْبرْني عن الإسلام، فقالَ رســولُ اللّهِ ﷺ: «الإسلام: أنْ تشهَــدَ ألّا إلهَ إلّا اللّهُ، وأنّ محمداً رسولُ الله، وتُقيمَ الصّلاة، وتُؤتىَ الزّكاة، وتصومَ رمضان، وتَحُبَّ البيتَ إن استطعتَ إليهِ سبيلاً»، قال: صدقْتَ. فعجبْنا لَهُ يَسألُهُ ويُصَدِّقُه. قال: فأخْبرْني عن الإيمان، قال: «أَنْ تُؤمنَ باللهِ، وملائكتِهِ، وكتبه، ورسلِه، واليوم الآخر، وتؤمنَ بالقَدَر: خيرِهِ وشرِّه». قال: صدقت، قال: فأخبرْني عن الإحسان، قال: «أن تعبُدَ اللّه كأنَّك تَراه، فإن لم تكُنْ تراهُ فإنه يَراك»، قال: فأخبرْني عن السّاعة، قال: «ما المسؤولُ عنها بأعلَمَ من السّائل» قال: فَأُخْبِرْنِي عَن أَمَارَاتِهَا، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وأَن ترىٰ الحُفاةَ العُراةَ العَالـةَ رعاءَ الشّاءِ يتطاوَلونَ في البُنيان». ثمّ انطلَق، فلبِثْتُ مَلِيّاً، ثمّ قال: «يا عُمَر، أتدري مَن السّائل؟» قلت: اللهُ ورسولُهُ أعلم، قال: «فإنهُ جِبْريلُ أتاكُم يعلِّمُكم دينكم». رواهُ مسلم(۱).

إعلَمْ أنّ هذا الحديث كما اشتَملَ على أركانِ الدِّينِ الثَّلاثةِ \_ وهي: الإسلام، والإيمان، والإحسان \_ فقدْ تضمَّنَ أيضاً أنواعَ العلوم الثَّلاثة:

فالأوّل: عِلمُ الفِقه، وهو: العِلمُ بالأحكامِ الشَّرعيّةِ العمليّةِ التي فَرَضَ اللّهُ القِيامَ بها على المسلمينَ والمسلمات.

والثّاني: عِلمُ التّوحيد، وهو: ما يجبُ اعتقادُه علىٰ المكلّفِ من الإلْهيّات والنبَويّاتِ والسّمْعيّات.

والثّالث: عِلمُ التّصوُّف، وهو: عِلمُ أخلاقِ القلبِ التي يجبُ على العبدِ أن يتحلّىٰ بها من المُنْجيات، ويتخلّىٰ عنها من المُهْلِكات.

فهذه العلومُ النّلاثةُ يجبُ علىٰ كلِّ مكلَّفِ طلَبُها وتحصِيلُها، ولا رخصةَ لهُ في تَرْكها؛ فقد قال صلّىٰ اللهُ عليه وآليه وسلَّم: «أطلُبوا العِلمَ ولو بالصِّين؛ فإنّ طَلَبَ

<sup>(</sup>١) وتقدّم تخريجه ص ١٢.

العِلمِ فريضةٌ علىٰ كلِّ مسلم»، رواهُ ابنُ عبدِ البَرِّ (١).

وهذا أوانُ الشُّروعِ في تلكَ العلومِ بأوضحِ العبارات، لِيَسهُلَ دَرْسُها على المبْتدِئينَ مِن البنينَ والبنات. ونسألُ اللهَ تعالىٰ توفيقاً للسّداد، وهداية لسبيلِ الرّشاد، وهو حسبي ونعْمَ الوَكيل، نِعْمَ المَولى ونِعْمَ النّصير، لا إلهَ إلاّ هوَ إليهِ المَصِير.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» (۱: ۲۸)، والبيهقي في «شُعَب الإيمان» (۲: ۲۰۵)، وابن عَـدِيّ في «الكامـل» (۱: ۱۱۸). قال البيهقي: «هذا الحديث شبه مشهور، وإسناده ضعيف». قلت: والأحاديث الضّعاف يُعمل بها في فضائل الأعمال بشروط، وهذا الحديث مما يُعمل به فيها.



الركن الأول الإيت كلامر

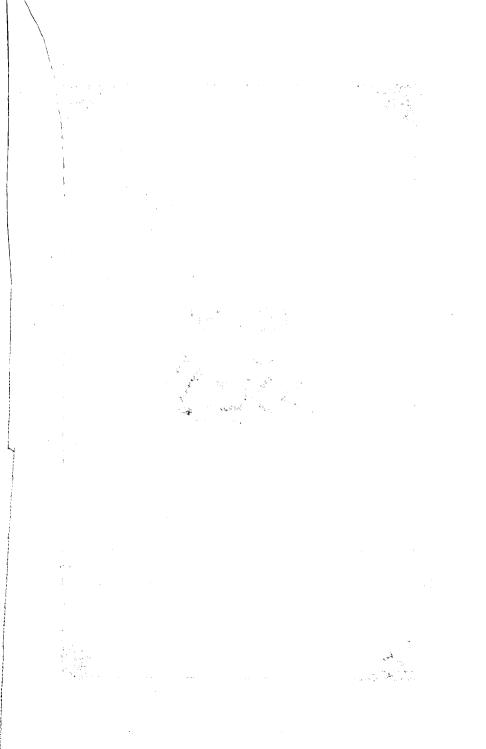

## الإسلام

الإسلام هو: الامتثالُ والانقيادُ لما جاء به صلّىٰ اللهٔ عليه وسلّم من الأحكامِ الشّرعيّة، وهو: الدِّينُ المقبولُ عندَ الله، الذي اختارَهُ لعبادِه، ولم يَرْتَضِ دِيناً سِواه؛ قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإسْلَمْ ﴾ [آل عمران: ١٩]، ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَىٰمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وقالَ جلّ وعلا: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيناً هُ لَكُمْ دِيناً ﴾ الله المئمة وينكُم والمَعلنة ويناً ﴾ المائدة: ٣].

وأركانُ الإسلامِ خَمْسةٌ، وهيَ: قواعدُهُ ومبانيهِ المذكورةُ في قولِهِ ﷺ: ﴿بُنِي الإسلامُ علىٰ خَمْس: شهادةِ الله إلاّ الله، وأنّ محمّداً رسولُ الله، وإقامِ الصّلاة، وإيتاءِ الزّكاة، وصومِ رمضان، وحَجّ البيت»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجهُ البخاريُّ (٨) ومسلمٌ (١٦) وغيرُهما من حديث عبدِ الله بن عمرَ رضيَ الله عنهما.

قالَ أهلُ العِلم: إنّ هذه الأركانَ الخَمسةَ مرتبِطٌ بعضُها ببَعْض، لا يُقبَلُ مِن عاملِ العملُ ببعضِها حتىٰ يعملَ بها كلِّها، ومَنْ تَركَها أو شيئاً منها جاحِداً لوجوبهِ فقد كَفَر، ومَن تَركَ غَيرَ الشّهادتِينِ مِن غيرِ جُحُودٍ فهو فاسقٌ ناقصُ الإسلام، ومَنْ أتىٰ بها كلِّها فهو مسلمٌ كاملُ الإيمان.

\* \* \*

## الشّهادَتان

الرُّكنُ الأوّلُ من أركانِ الإسلام: الشّهادتان، ولا بُدّ لصحّةِ الإسلامِ من النُّطقِ بهما معَ ترتيبِهِما وموالاتهِما، ومع فَهْمِ معناهُما، ومعنىٰ شهادةِ أنْ: (لا إلهَ إلاّ الله): أعلَمُ وأعتقدُ بقلبي جازماً، وأبيّنُ لغيري حقّاً؛ ألاّ معبودَ بحقّ في الوجودِ إلاّ اللّهُ وحدَه، وأنّه هو الغنيُّ عمّا سِواه، المُفتقِرُ إليه كلُّ ما عَداه، متّصِفٌ بكلِّ كمال، منزَّةٌ عن النّقصِ وما خطر بالبال، لم يتّخِذْ صاحبةً ولا وَلَداً، ولا يماثِلُ في ذاتِه وصفاتِه وأفعالِه أحداً.

ومعنى شهادة أنّ: (محمّداً رسولُ الله): أعلَمُ وأعتقدُ بقلبي جازماً، وأبيّنُ لغيري حقّاً؛ أنّ سيّدنا محمّد بنَ عبدالله: عبدالله ورسولُهُ إلىٰ كافّة الخَلْق، صادقٌ في كلّ ما أخبر به عن الله تعالىٰ، ويجبُ علىٰ كافّة الخُلْق تصديقُهُ ومتابعتُه، ويحرُمُ عليهم تكذيبُهُ ومخالفتُه، فمَن كذّبهُ فهوَ ظالمٌ كافِر، ومَن خالفَهُ فهو عاصِ خاسِر. رَزَقَنا اللهُ متابعتَه، وتوقّانا علىٰ مِلّتِه، وحَشَرَنا في زُمْرتِهِ.

# فصل (۱)

إعلَمْ أنّ الشّهادتينِ تضمَّنتا جميعَ العقائدِ التي يَلْزَمُ المكلَّفَ معرفتُها في حقِّ اللّهِ تعالىٰ ورُسُلِه، وهيَ خَمْسونَ عقيدةً، إحدىٰ وأربعونَ في حقِّه تعالىٰ، عشرونَ منها واجِبةٌ لا يُتصوَّرُ في لا يُتصوَّرُ في العَقْلِ عَدَمُها، وعشرونَ مُستحِيلةٌ لا يُتصوَّرُ في العَقْلِ عَدَمُها، وعشرونَ مُستحِيلةٌ لا يُتصوَّرُ في العَقلِ وجودُها، وواحدةٌ جائزةٌ يُتصوَّرُ وجودُها وعدَمُها(٢).

والصِّفاتُ الواجبةُ تنقسِمُ إلى أربعةِ أقسام:

۱ \_ نفسيّة<sup>(۳)</sup>.

٢ \_ سلبيّة (٤).

۳\_معان<sup>(ه)</sup>.

 <sup>(</sup>١) قدّم المؤلف في هذا الفصل العقائد الواجبة في حق الله تعالى ورُسُله
 مع أنها من مبحث الإيمان الآتي ص (١٢٥)؛ لاستلزام شرح
 الشهادتين لذلك، وباقي العقائد تأتي بتمامها في مبحث الإيمان.

<sup>(</sup>٢) والتَّسعُ الباقيةُ هيَ في حقِّ الرُّسُل، وستأتي في الفصلِ الآتي. (م).

 <sup>(</sup>٣) وهي: ما لا تُعْقَلُ ولا تُعْرَفُ ذاتُ الحقّ سبحانَهُ إلا بها. (م).

 <sup>(</sup>٤) سُمِّيَتْ بها لأنها سَلَبَتْ \_ أي: نَفَتْ \_ عن اللهِ تعالىٰ نقائصَ لا تليقُ بجلاله. (م).

<sup>(</sup>٥) سُمِّيتْ بها لأنَّها أثبتَتْ للَّهِ تعالىٰ معانيَ وُجوديَّةٌ تليقُ بكمالِه. (م).

### عنوية (١).

فالنفسيّةُ واحدةٌ، وهي : الوجود؛ أي : كونُ اللهِ تعالىٰ موجوداً. والدّليلُ علىٰ وجودهِ وجودُ هذه الكائناتِ من الأرضِ والسّماواتِ وما بينَهما من عجائبِ المخلوقات، وبدائع المصنوعات، إذْ لا بُدّ لهذه الصَّنعةِ العجيبةِ مِن صانع، ولهذا البِناءِ المُحْكَمِ من بانٍ حكيم، فيُستَدَلُّ بذلِك علىٰ خالقِها وموجِدِها، وهو: اللهُ القديرُ العليم.

﴿ إِنَّ فِي خَلِقِ السَّكَمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّسِ وَالنَّهِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَا فِي السَّكَمَاءِ وَالنَّهُ مِنَ السَّكَاءِ وَالفَلْكِ الَّتِي تَجْتِرِي فِي الْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّكَاءِ مِن مَّاتِ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِ دَابَّةِ مِن مَّاتَ فَيهَا مِن كُلِ دَابَّةِ وَتَصْرِيفِ الرِّينِجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّكَمَاءِ وَاللَّرْضِ لَآيَنتِ لَيْسَتِ لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

والصِّفاتُ السلبيّةُ خَمْسةٌ، وهي: القِدَمُ، والبَقاء، ومخالَفتُهُ للحوادث، وقيامُهُ بنفسِه، والوَحدانيّة. وصفاتُ المعاني سبعةٌ، وهي: القُدرة، والإرادة، والعِلم، والحياة، والسّمع، والبَصَر، والكلام. والصفاتُ المعنويّةُ

 <sup>(</sup>١) نسبة إلى صفاتِ المعاني التي قَبْلَها؛ لكونِها ملازمة لها. (م).

سبعة أيضاً، وهي: كونُهُ تعالىٰ قادراً، وكونُهُ مُريداً، وكونُهُ عالِماً، وكونُهُ عالِماً، وكونُهُ مَلِماً، وكونُهُ متكلّماً بكلام الخَلْقِ، فليسَ بحَرْفِ متكلّماً بكلام الخَلْقِ، فليسَ بحَرْفِ ولا صَوت، كما أنهُ تعالىٰ يسمَعُ بدونِ أَذُن، ويرىٰ بدونِ حَدَقة، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ فَيَ أَنُهُ وَهُو اَلسّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورىٰ: حَدَقة، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ فَيَ أَنُوهُ وَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورىٰ: 11].

وأمّا الصِّفاتُ المُستحيلةُ في حقّه تعالىٰ فهيَ: أضدادُ الصِّفاتِ الواجبةِ، فيستحيلُ عليهِ جلّ وعلا كلُّ نقصٍ لا يَليقُ بجلالِهِ وقُدْس كمالِه.

والجائزةُ في حقِّهِ تعالىٰ، هيَ: فِعْـلُ كـلِّ مُمكِـنِ أَو تَرْكُـهُ بحسَبِ إِرادتِهِ ومشيئتِه، يهدي مَن يشاء، ويُضِلُّ مَن يشاء، ويُعطي مَنْ يشاء، ويَمنعُ مَن يشاء، ﴿ لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣](١).

<sup>(</sup>۱) فائدة: سُئِلَ بعضُ العلماءِ عن اللَّهِ تعالىٰ فقال: إن سألتَ عن أسمائه فقد قال: ﴿ وَيِلِمَّو ٱلْأَسَّمَالَهُ ٱلْمُسْتَىٰ ﴾ [الأعراف: ١٨٥]، وإن سألتَ عن أقوالِه فقدْ قال: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدِّنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠]، وإن سألتَ عن أفعالِه فقدْ قال: ﴿ كُلَّ يَوْمِهُ هُو فِ شَأْنِ ﴾ [الرّحمن: ٢٩]. وإن سألتَ عن ذاتِه فقدْ قال: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى السّورى: ١١]. (م).

#### فصلٌ

والذي تجبُ معرفتُهُ في حقِّ الرُّسُـلِ عليهـم السّلام تِسْعُ عقائد:

أربعُ صفاتٍ واجِبة، وهيَ: الصِّدقُ والأمانةُ والتَّبليغُ والفَطانة.

وأربعٌ مستحيلةٌ عليهم، وهيَ: الكَذِبُ والخِيانةُ (١) والخِيانةُ (١) والكِتمانُ والبَلادة.

وواحدةٌ جائزةٌ، وهي: الأعراضُ البَشريّةُ التي لا تُؤدّي إلىٰ نقص في مراتبِهم العليّة؛ كالأكلِ والشُّربِ والمرَضِ غيرِ المُنفِّر، بخلافِ الجُنونِ والعَمىٰ والبَرَص، وغيرِ ذلِك من المنفِّراتِ طَبْعاً، فلا يجوزُ عليهم(٢).

<sup>(</sup>۱) فلا تجوزُ عليهم المعاصي؛ لا الصّغائرُ ولا الكبائر، لا قبلَ النّبُوّةِ ولا بعدَها، ويجبُ تأويلُ ما ورَدَ في القرآنِ ممّا يُوهِمُ وقوعَ معصيةٍ من الأنبياءِ عليهم السّلام؛ لوجوبِ اعتقادِ عصمتِهم. فالذي وقعَ من بعضِهم إنما وقعَ على سبيلِ الخطأ والنّسيان، هذا هوَ الصحيحُ عندَ الجمهور والعلماءِ المحقّقين. (م).

<sup>(</sup>٢) وما قيلَ من أنّ شُعَيباً كان ضريراً لم يَصِحّ، فلمْ يَعْمَ نبيٌّ قَطّ. وما =

#### فصلٌ

ويجبُ أَنْ نعتقدَ أَنّ اللّهَ أَرسلَ إلىٰ الخَلْقِ رُسُلاً مِشِّرينَ ومنذِرين، وجعلَ النّبيَّ الهاشميَّ العربيَّ القرشيَّ محمّدَ بنَ عبدِ اللهِ خاتمَ الأنبياءِ والمرسَلين، وأنهُ بلّغَ الرِّسالة، وأدّى الأمانة، صادِقٌ في جميعِ ما أَمرَ به من أمورِ الدّنيا والدّين، وأن شريعتَه مؤبّدةٌ وناسِخةٌ لجميعِ شرائعِ النّبيّين، وهو عَلَيْ أفضلُ الأوّلينَ والآخِرِين، وإمامُ المرسَلِين، وسيّدُ وَلَدِ آدمَ أجمعِين، وهو أوّلُ مَنْ تَنشَقُ المرسَلِين، وسيِّدُ وَلَدِ آدمَ أجمعِين، وهو أوّلُ مَنْ تَنشَقُ عنهُ الأرضُ يومَ القيامة، وأوّلُ شافِعِ وأوّلُ مُشفَّع، وأوّلُ مَنْ يدخُلُ الجنّة، وخصّهُ اللهُ بالشّفاعةِ العُظْمى وهو: المَقامَ المَحمُودُ في الجنّة،

كانَ ليعقوبَ فهو حجابٌ على العينين من تواصلِ الدُّموع، فصارتا مُبْيَضَّتَينِ من بياضِ الماء، فضَعُف بصرهُ لذلِك. وما وقعَ لأيّوبَ من البلاءِ فهو بينَ الجِلْدِ والعَظْم، ولم يكنْ مُنفِّراً، وما اشتُهِرَ من الحكاياتِ المُنفَرةِ فهي باطِلة. (م).

<sup>(</sup>١) وهي: شفاعتُه ﷺ لفصْلِ القضاءِ وتعجيلِ حساب الخلائق، ومِن شفاعتِهِ المُخْتصّةِ به: الشَّفاعةُ لإدخالِ قومِ الجنّةَ بغير حساب، والشّفاعةُ لزيادةِ الدّرجاتِ في الجنّةِ لأهلِها، والشفاعةُ لتخفيفِ العذاب عن بعضِ أهلِ الكفرِ يومَ القيامة. (م).

وبالوسيلة، وهيَ: أعلىٰ درجة في البجنّة، وبغيرِ ذلِك من الخصوصيّات.

وفي الحديث: «فُضِّلْتُ على الأنبياءِ بسِتّ: أُعطيتُ جوامِعَ الكَلِم، ونُصِرْتُ بالرُّعَب، وأُحِلَّتْ ليَ الغنائِم، وجُعِلَتْ ليَ الأرضُ طَهُوراً ومسجِداً، وأُرسِلْتُ إلى الخَلْقِ كَافّة، وخُتِمَ بي النبِيّون» رواهُ مسلمٌ والتّرمذيُّ عن أبي هريرة (١).

#### نسبُهُ ﷺ وأسماؤه

هو السيِّدُ الكاملُ الفاتحُ الخاتَم: محمدُ بنُ عبدِ اللهِ ابنِ عبدِ المُطّلبِ بنِ هاشمِ بنِ عبدِ مَنافِ بنِ قُصَيِّ بنِ كِلابِ ابنِ مُرَّةَ بنِ كعبِ بنِ لُؤيِّ بنِ غالبِ بنِ فِهْرِ بنِ مالكِ بنِ النَّضْرِ بنِ كِنانة بنِ خُزَيْمة بنِ مُدرِكة بنِ إلياسَ بنِ مُضَرَ بنِ النَّضْرِ بنِ كِنانة بنِ خُزَيْمة بنِ مُدرِكة بنِ إلياسَ بنِ مُضرَ بنِ نزارِ بنِ مَعد بنِ عدنان. وعدنانُ من ولد إسماعيلَ بنِ نزارِ بنِ مَعد بنِ عدنان. وعدنانُ من ولد إسماعيلَ بنِ إبراهيم. وأمَّهُ صلّىٰ اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ آمِنةُ بنتُ وَهْبِ بنِ إبراهيم. وأمَّهُ صلّىٰ اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ آمِنةُ بنتُ وَهْبِ بنِ عبدِ منافِ بنِ زُهرة بنِ كِلابِ بنِ مُرّة. . . إلىٰ آخرِ ما تقدّم. وأسماؤه ﷺ كثيرةٌ ، منها: محمّدٌ، وأحمَدُ،

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (٥٢٣)، «جامع الترمذي» (١٥٥٣)، وغيرهما.

والماحي، والحاشِر، ونبيُّ الرَّحمة، ونبيُّ التَّوبة، ورسولُ الملاحِم، والخاتَم، والفاتح، وطَّة، ويَسَ، وعبدُ اللّه.

وعن ابنِ عباس رضيَ اللّهُ عنهما قال: قالَ رسولُ اللّهِ عَنهما قال: قالَ رسولُ اللّهِ عَنهما قال: قالَ رسولُ اللّهِ عَنه السّمية: "إسمى في القرّآنِ محمّد، وفي الإنجيلِ أحمد، وفي التّوراةِ أُحِيدُ أُمّتي عن نارِ التّوراةِ أُحِيدُ أُمّتي عن نارِ جهنّم "(۲).

#### مختصر سيرته علية

كانتْ ولادَّتُهُ ﷺ بمكّة يومَ الاثنينِ<sup>(٣)</sup> عامَ الفيلِ في شهرِ رَبيعِ الأوّل، قيل: لثمانِ خَلَتْ منه، وقيل: لاثنتي عَشْرة، وعليه العَمَل. ووُلِدَ ﷺ مَخْتوناً، وقيل: خَتَنَهُ جدُّهُ يومَ سابِعِه. وأرضعَتْهُ ثُويبةُ الأسلميّةُ جاريةُ أبي لهَبِ بعدَ ما

<sup>(</sup>١) اختُلِف في ضبط هذا الاسم من أسمائه على وجوه تُنظر في «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة» للحافظ السيوطي ص ٥٨ ـــ ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابنُ عَدِيّ في «الكامل» (١: ٣٣٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»، وفيه ضعف.

 <sup>(</sup>٣) ذَكَرَ بعضُهم أنه ﷺ وُلِدَ يومَ الاثنين، ونُبِّىءَ يومَ الاثنين، وهاجرَ من
 مكّة يومَ الاثنين، ودخلَ المدينة يومَ الاثنين، وتوفيَ يومَ الاثنين.
 (م).

أَرضَعَتْهُ أَمَّهُ نحوَ ثلاثةِ أيّام. ثمّ أرضَعَتْهُ حليمةُ السّعْديّة، وأكمَلَتْ رَضاعَهُ. وشُقَّ صدرُهُ الشّريفُ في السّنةِ الثالثةِ أو الرابعةِ من مولدِه، وفي السّنةِ السّادسةِ كانت وفاةُ أمّه؛ فكفِلَهُ جدُّهُ عبدُ المُطَّلِب، ثمّ عمَّهُ أبو طالب.

وطهَّرهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ مِن كلِّ عَيب، ومن دَنَسِ الجاهلية، ومَنْحَهُ كلَّ خُلُقٍ جميل، والشَّيمَ المَرْضيّة، حتَّىٰ عُرِفَ في قومِهِ بالأمين؛ لِمَا شاهدوا من أمانتِهِ وصدقِهِ وطهارتِهِ الزَّكيَّة.

ولمّا بلَغَ اثنتَي عَشْرة سنةً سافرَ مع عمّهِ أبي طالبِ إلىٰ الشّام، حتّىٰ بلَغَ بُصرىٰ، فرآهُ بَحِيرا الرّاهب؛ فعَرَفَهُ بصِفتِه، فقال: هذا رسولُ ربِّ العالَمين، وسألَ عمَّهُ أَنْ يرُدَّهُ خوفاً عليه من اليهود، فردَّهُ إلىٰ مكّة.

ثمّ سافرَ ﷺ إلىٰ الشّامِ معَ مَيسَرةَ غلامِ خديجةَ بنتِ خُويلدِ رضيَ اللّهُ عنها في تجارةٍ لها قَبْلَ أَنْ يتزوَّجَها، حتّىٰ بلَغَ سُوقَ بُصرىٰ، فلمّا رجعَ مِن هذه السّفْرةِ تزوَّجَها ﷺ، وكانَ عمرُهُ خَمْساً وعشرينَ سنة، وعمرُها أربعينَ سنة، وعاشَتْ معهُ نحوَ خَمْس وعِشرينَ سنة. وفي السّنة الخامسة والثلاثينَ حَضَرَ ﷺ بناءَ قريشِ الكعبة، وجعلُوهُ حاكِماً بينهم لمّا تَنازعوا فيمَنْ يضعُ الحجرَ الأسود، فأمرَهم برفعِهِ معاً في رداء، ثمّ وضعَهُ ﷺ بيدِهِ الشّريفة في موضعِه. ولمّا بلَغَ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ أربعينَ سنة، أتاهُ جبريلُ عليهِ السّلامُ بالرِّسالةِ (١) يومَ الإثنينِ لسبْعَ عَشْرةَ خَلَتْ من رمضانَ؛ بِغارِ حِراءَ الذي كانَ يتعبَّدُ فيه، وأوّلُ قرآنِ نَزَلَ عليهِ قولُه تعالى: ﴿ آقَرَأْ بِالسِّورَيِكَ الّذِي خَلَقَ ﴾ والعلن: ١] إلىٰ قولِه: ﴿ مَالَة يَهُم ﴾ [العلن: ٥].

ولمّا أتَتْ عليه صلّىٰ اللهُ عليهِ وسلَّمَ إحدىٰ وحَمْسونَ سنةً وتسعة أشهر، أُسرِيَ به من المسجدِ الحرامِ إلىٰ المسجدِ الأقصىٰ ببيتِ المقدِس، وفُرِضَ عليه حَمْسُ صلوات، ورأىٰ ربَّهُ بِعَينَيْ رأسه؛ فأوحىٰ إليهِ ما أوحىٰ. ولمّا بَلَغَ ثلاثاً وخَمْسينَ سنةً، هاجرَ إلىٰ المدينةِ وفي صحبتِهِ أبو بكرِ الصّديقُ رضيَ اللهُ عنه، فوصَلَ المدينةَ يومَ الاثنينِ المؤتتَى عَشْرةَ من ربيعِ الأوّل، وأقامَ بها عشرَ سِنين، وتُوفّي

 <sup>(</sup>١) وكانَ كثيراً ما يأتي إليهِ في صُورةِ دِحْيةَ بنِ خَليفةَ الكلبي، ولم يَرَهُ على صورتِهِ الأصليّةِ إلاّ مرّتين. (م). قلت: كما صحّ ذلك في الصحيحين: البخاري (٣٢٣٤) ومسلم (١٧٧).

عَلِيْهِ سنةَ إحدىٰ عَشْرةَ من الهِجْرة، وعُمْرُهُ ثلاثـةٌ وستونَ سنة.

وفي السّنة الثانية من الهجرة أُذِنَ له في الجهاد، وفي السّادسة منها فُرِضَ صومُ رمضانَ والزّكاة. وفي السّادسة منها فُرِضَ الحجّ، وكانت بيعةُ الرِّضوان. وفي الثامنة فتْحُ مِكّة. وفي العاشرة حَجّةُ الوداع والوقفةُ بالجُمُعة، ولم يَحُجَّ عَلَيْ غيرَها بعدَ الهجرة. وكانت عُمَرُهُ أربع مرّات، وغزواتُهُ سبعاً وعشرينَ غَرْوة، وسَراياهُ نحوَ ستِّ وخمسينَ سَرِيّة.

وأمّا معجزاتُهُ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ فكثيرةٌ لا تُحَدُّ ولا تُحْصَر، أعظَمُها: القرآن، وهو: معجزة باقية تبقى ببقاءِ الدُّنيا، يَقِفُ عليها قَرْنٌ (١) بعدَ قَرْنِ عِياناً إلى يومِ القيامة، وقدْ حَفِظَهُ اللهُ من التّحريفِ والتّبديل، لا يأتيهِ الباطلُ من بينِ يديهِ ولا من خلفِهِ، تنزيلٌ من حكيمٍ حَميد.

ومن معجزاتِه: انشقاقُ القمَرِ حينَ سألَهُ كفّارُ أهلِ مكّةَ أن يُريَهم آيـة؛ فدعا صلّىٰ اللّهُ عليهِ وسلَّمَ ربَّـهُ فانشقَّ

<sup>(</sup>١) أي: جيلٌ.

القمرُ فَلْقَتَين وهم يَنظرون، فقال: «أَيُّها النَّاسُ اشهَدوا»، فقالوا: إنَّ محمِّداً سَحَرَ أعينَنا(١).

ومنها: حَنِينُ الجِنْع؛ فقن دُويَ أَنهُ كَانَ إِذَا خَطَبَ يَستنِدُ إِلَىٰ جِذْعٍ فِي المسجد، فلمّا اتُّخِذَ له المنبر، وعَدَلَ عن الجِنْع، سُمعَ له صوتٌ كصوتِ العِشار(٢)، حتّىٰ ارتَجَّ المسجدُ لخُوارِه، وبكىٰ النّاس، فوضعَ ﷺ يَدَهُ عليه يُسكِتُهُ حتّىٰ سَكَتَ، وقال: "لَو لم أَلتَزِمْهُ لم يَزَلُ هكذا إلىٰ يومِ القيامة".

ومنها: نبْعُ الماءِ مِن بينِ أصابعِهِ الشّريفة، وقعَ مرّاتٍ عـديـدة، منهـا: ما روىٰ جابـرُ بن عبدِ اللّه؛ قـال: عَطِشَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٦٣٦) ومسلمٌ (٢٨٠٠) وغيرهما. وقد بلغ حدَّ التواتر، وهو المقصودُ بقوله تعالىٰ ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْفَـَمَرُ ﴾ [القمر: ١].

<sup>(</sup>٢) العِشار: جمع عُشَراء، وهي الناقةُ التي أتى عليها من وقت الحمل عَشَرة أشهر. قاله في «المختار».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٥٨٥) من حديث جابر بن عبدالله رضيَ الله عنه، دون الجملة الأخيرة؛ فإنها عند ابن ماجه (١٤١٥) من حديث ابن عباسِ رضيَ الله عنهما بلفظ: «لو لم أحتضِنهُ لحَنَّ إلىٰ يوم القيامة».

النّاسُ يومَ الحُدَيبيةِ وبينَ يدَيْ رسولِ اللّهِ ﷺ رَكوةُ ماء (١)، فأقبَلوا نحوَه وقالوا: ليسَ عندنا إلّا ما في رَكوتِك، فوضعَ يدَهُ فيها، فجعلَ الماءُ يفُورُ مِن بينِ أصابعِهِ كأمثالِ العُيون؛ فشرِبوا وسَقَوا، فقيل لجابر: كمْ كنتُم؟ فقال: خَمْسَ عَشْرةَ مئة، ولو كنّا مئة ألفٍ لكَفانا (٢).

ومسَحَ ﷺ ضَرْعَ شاةِ حائل \_ لم يَنْزُ عليها فَحْلُ (٣) \_ فدرَّتْ باللَّبن (٤). ورَدَّ ﷺ عينَ قَتادةَ بنِ النُّعمانِ يومَ أُحُد، وقد بَرَزَتْ علىٰ خدِّهِ فكانت أحسنَ عينَيه وأحدَّهُما نَظَراً، وكانت لا تَرْمَدُ إذا رَمِدَتِ الأُخرىٰ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَكْوةُ الماء هيَ وعاءُ الماء المصنوعُ من الجلد، ويُسمَّىٰ أيضاً: الزقّ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٥٧٦)، وغيره.

<sup>(</sup>٣) أي: لم يَعْدُ \_ يَثِبْ \_ عليها، كنايةً عن الوقاع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣: ٩) وقال: حديثٌ صحيح، والطبراني في «الكبير» (٤: ٥٥ برقم ٣٦٠٥)، من حديث حُبيش بن خالدٍ رضيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٥) قصة قتادة أخرجها البيهقي في «دلائل النبوة» (٣: ١٠٠) وأبو يعلىٰ (٥) قصة قتادة أخرجها البيهقي في «الكبير» (١٩: ٨ برقم ١٢) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (٣: ١٢٥٥)، وغيرهم.

# ذَكْرُ أَزُواجِهِ وَأُولَادِهِ عَلَيْكُ

المشهوراتُ من أزواجِهِ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ إحدىٰ عَشْرةَ امرأة:

ا \_ خديجة بنتُ خُويلدِ الأسَدية، وهي: سيَّدة نسائِهِ، وأسبَقُهنَّ إسلاماً ونِكاحاً، ولم يتزوَّجْ في حياتِها غيرَها. وباقي نسائِه:

٢ \_ عائشة بنت أبي بكر الصّديق.

٣ \_ وسَوْدةُ بنتُ زَمْعَة.

٤ \_ وحفصةُ بنتُ عمرَ بنِ الخطَّاب.

٥ \_ وزينبُ بنتُ نُحُزَيمة .

٦ \_ وزينبُ بنتُ جَحْش.

٧ \_ وأمُّ سَلَمة بنتُ أبي أُميّة .

٨ \_ وأمُّ حبيبةَ بنتُ أبي سفيان.

٩ \_ وجُويريةُ بنتُ الحارثِ الخُزاعيّة .

١٠ \_ وميمونةُ بنتُ الحارثِ الهِلاليّة .

١١ ــ وصَفِيّةُ بنتُ حُيَيِّ النَّضِيرِيّة.

هـؤلاءِ المتفـقُ عليهـنَّ من أزواجِهِ عليهِ الصّـلاةُ والسّلام. ماتَتْ منهنَّ في حياتِهِ ثِنتان: خديجةُ وزينبُ بنتُ خُزَيْمة. وتوفِّيَ عن التِّسع البَواقي، رضيَ اللَّهُ تعالىٰ عنهنّ.

#### \* \* \*

وأمَّا أولادُهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام، فالأصحُّ أنهم ثلاثةٌ ذُكورٌ، وهم: القاسمُ وهو أكبرُهم، ثمّ عبدُ اللّه، ويُقالُ له: الطّيّبُ والطّاهِر، ثمّ إبراهيم؛ ماتوا أطفالًا. وأربعُ بنات، وهُنّ: زينبُ ورقيّةُ وأمُّ كلثوم وفاطمةُ الزّهراء. عِشْنَ حتّىٰ تزوَّجْنَ وهاجَرْنَ إلىٰ المدينة. وكلُّهم من زوجته خديجةَ إلاَّ إبراهيم، فإنهُ من سَرِيّتِهِ ماريةَ القِبْطيّة، وكلُّهم تُوفُّوا قبلَه إلا فاطمة، فإنها عاشتْ بعدَهُ ستةَ أشهرِ علىٰ الأصحّ.

# صفتُهُ عَلِي الخَلْقِيَّة (١)

كَانَ ﷺ مَرْبُوعَ القامة، أزهرَ اللَّـون، أبيضَ مُشْرَبًا بحُمْرة، أَدْعَجَ العينَين، أَنْجَلَهُما، أَهْـدَبَ الأشْفار، أَزجَ

<sup>(</sup>١) قالَ العلماءُ نفعَ اللَّهُ بهم: ما كانتْ صفتُهُ ﷺ الخَلْقيّةُ في بيتٍ إلاّ وأمّنهُ وأمّنهُ اللّهُ من السَّرَقِ والحَرَق والغَرَق، ولا كانتْ مع أحدٍ إلاّ وأمّنهُ اللّهُ من جَورِ السّلاطينِ وكيدِ الشّياطين، ولم يفارِقْ منزلَهُ السُّرور. (م).

الحواجِب، أقنى الأنف، مفلَّجَ الأسنان، سَهْلَ الحدَّين، مدوَّرَ الوجه، واسعَ الجبين، كثَّ اللَّحية تملأُ صدرَه، عظيمَ الهامة، رَجِلَ الشَّعر، يبلُغُ مرّةً إلىٰ مَنْكِبه، ومرّةً إلىٰ شَحْمةِ أَذُنَيه، ليسَ في رأسِهِ ولحيتِهِ عشرونَ شعرةً بيضاء، بادِناً مُتماسِكاً، دقيقَ المَسْرُبةِ من سُرّتِه إلى لَبّتِه، أشْعَرَ الذِّراعينِ وأعالي الصّدر، سواءَ البَطْنِ والصّدر، ضَخْمَ العِظام، عَبْلَ العَضُدَينِ والذِّراعينِ والأسافِل، بعيدَ ما بينَ المَنْكِبَين، الرَّاحة، شَثْنَ الكفينِ والقدَمين، واسِعَهما، طويلَ رحبَ الرّاحة، شَثْنَ الكفينِ والقدَمين، واسِعَهما، طويلَ الزِّندَين، يتلألاً وجهُهُ تلألوً القمرِ ليلةَ البَدر، وإذا تكلَّم يخرجُ نورٌ من بينِ ثناياه، ويَقْتَرُّ عن مِثْلِ حَبِّ الغَمام، يقولُ يخرجُ نورٌ من بينِ ثناياه، ويَقْتَرُّ عن مِثْلِ حَبِّ الغَمام، يقولُ ناعتُه: لم أرَ قبلَهُ ولا بعدَهُ مثلَه.

#### أخلاقه علية

كانَ خُلُقُ رسولِ اللهِ ﷺ القرآن؛ أي: يتخَلقُ بما أمرَهُ اللهُ فيه، فيرضى برضاه، ويَسْخَطُ بِسَخَطِه، وكانَ لا يغضَبُ لنفْسهِ ولا ينتقِمُ لها، ولكنْ إذا أُضيعَ حَقُّ اللهِ لا يقومُ أحدٌ لغضَبِه، ولم يكنْ فاحشاً ولا مُتَفَحِّشاً، ولا عَيّاباً، ولا مَدّاحاً، ولا صَخّاباً في الأسواق، وما ضَرَبَ بيدِهِ أحداً قَطّ؛ لا خادماً ولا امرأةً، إلاّ أنْ يُجاهدَ في سبيلِ الله، ولا

يُجازي السيّئة بالسيّئة، ولكنْ يَعفُو ويصفَح، وكانَ دائم البِشْر، سَهْلَ الخُلُق، ليّنَ الجانِب، متواصِلَ الأحزان، ليسَ بفظ ولا غَلِيظ، وكان أكثرَ الناس تواضعاً، يَخصِفُ النّعل، ويَرْقَعُ الثّوب، ويَحلِبُ الشّاة، ويَعْقِلُ البَعير، ويخدُمُ في مِهنةِ أهلِه، ويُجيبُ دعوة الحُرِّ والعبد، ويعودُ المَرضى، ويُشيّعُ الجنائز، وكانَ أعفَّ النّاس، لم تَمُسَّ يدُهُ امرأةً لا يَملِكُ رِقَها أو عصمة نكاحِها أو تكونَ ذاتَ مَحْرَم، وكانَ أشدَّهم صدراً، وأشجَعهم قلباً، وأصدَقهم حياءاً، وأجودَهم صدراً، وأشجَعهم قلباً، وأصدَقهم لَهْجة، وألينَهم عَرِيكة، صلواتُ اللهِ وسلامهُ عليهِ وعلى آلِهِ وصحبه.

ولمّا نزلَ عليه قولُهُ تعالىٰ: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْ مُ الْعُرُفِ وَاعْرَضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩] سألَ جبريلَ عن معناها، فقال: إنّ اللّه يأمُرُكَ أن تَصِلَ مَن قَطَعَكَ، وتعطي مَنْ حَرَمَك، وتعفو عمّن ظَلَمَك (١). ولمّا كُسِرَتْ رَباعِيتُه، وشُجَّ وجهه يوم أُحُد، فَشَقَّ ذلِكَ على أصحابِه، وقالوا له: ادعُ اللّه عليهم؛ أي: كفّارِ قُريش، قالَ ﷺ: "إنِّي لَم أُبعَثْ ادعُ اللّه عليهم؛ أي: كفّارِ قُريش، قالَ ﷺ: "إنِّي لَم أُبعَثْ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٩: ١٨٤) مرسَلاً، وابن مردويه موصولاً، من حديث جابر وغيره. ينظر «الفتح» (٨: ٣٠٦).

لعّاناً، وإنّما بُعثتُ داعياً ورحمةً. اللّهُمَّ اغفِرْ لقومي فإنهم لا يعلمون (١). وقالَ أنسُ بنُ مالك: «خدمتُهُ ﷺ عَشْرَ سِنين، فما قالَ لي: (أفِّ) قَطَّ، ولا لشيءٍ فَعَلْتُهُ: لِمَ فَعَلْتَه؟ أو تَركتُه: لِمَ لَمْ تَفَعَلْه؟ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلمٌ (٢٥٩٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «قيل: يا رسول الله، ادعُ على المشركين. قال: إني لم أُبعَث لعّاناً وإنما بُعثتُ رحمةً».

<sup>(</sup>٢) أخرجـه البخاري (٢٧٦٨) ومسلمٌ (٢٣٠٩) من حديث أنسِ رضيَ الله عنه.

#### الصّلاة

الثاني من أركانِ الإسلام: إقامةُ الصّلاة. ومعنى إقامتِها: ملازمتُها والمداومةُ عليها في أوقاتِها المحدودة، بشروطِها وأركانِها المقرَّرة. والصّلاةُ هي أعظمُ شعائرِ اللّين. وأفضلُ ما يُتقرَّبُ به إلى ربِّ العالَمِين؛ فعن ابنِ مسعودٍ رضيَ اللّهُ عنهُ قال: سألتُ رسولَ اللّهِ ﷺ: أيُّ العملِ أحبُ إلى اللّه؟ \_ وفي رواية: أفضل \_ فقال: العملِ أحبُ إلى الله؟ \_ وفي رواية: أفضل \_ فقال: «الصّلاةُ لوقتِها»، رواهُ الشّيخان(١). ووَرَدَ: «إنّ أوّلَ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ الصّلاة، فإن صَلَحَتْ صَلَحَ سائرُ عَملِه، وإن فَسَدَتْ فَسَدَ سائرُ عَملِه، رواهُ الطّبرانيّ (٢) (٣).

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٢٧) ومسلم (٨٥) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) في «الأوسط» (٢: ٢٤٠ برقم ١٨٥٩) من حديث أنس بن مالك رضيَ الله عنه. قال الحافظُ المنذري في «الترغيب» (١: ٣٢٠): ولا بأسَ بإسناده إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) فائدة: ذَكَرَ بعضُهم من فضائلِ الصلاةِ وفوائدِها: أنها مُعِينةٌ على =

#### الصلوات المفروضة

الصّلواتُ المفروضةُ خَمْسٌ، وهي: سَبْعَ عَشْرةَ ركعةً في اليوم واللّيلة، لا يَسقُطُ فرضُها عن المكلَّف \_ وهو: البالغُ العاقل \_ إلاّ بالمَوتِ أو زوالِ العقل (١٠)؛ ففي الحديث: «بينَ الرّجلِ وبينَ الشَّرْكِ والكُفْرِ تَرْكُ الصّلاة»، رواهُ مسلمٌ (٢٠). وإذا تَرَكَ المُكلَّفُ شيئاً من المكتوبات؛ فإن كان ترْكُهُ عن جُحودٍ فهو مرتدُّ ويُقتلُ كُفراً، فلا يُصلّىٰ عليه،

قضاءِ الحاجاتِ المُهمّاتِ، وجالِبةٌ للأرْزاق، وتَنهىٰ عن الفحشاءِ والمُنكَر، وترفعُ الدّرجات، وتُضاعِفُ الحسنات، وتغسِلُ أدرانَ الذُّنوبِ والسّيئات، وشافعةٌ للمصلِّي عندَ ربَّه، ومسهَّلةٌ عليه المرورَ على الصَّراط، وكاشفةٌ لِكَرْبِه. وكانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا حَزَبَهُ أمرٌ فَنْ عَلَىٰ الصّلاة كما رُويَ في "سنن أبي داود» (١٣١٩) و «مسند أحمد» (٥: ٣٨٨) من حديث حذيفة رضيَ الله عنه. (م).

<sup>(</sup>۱) وَرَدَ فِي الخبرِ أَنَّ مَن عقوباتِ المُتهاوِن بَالصَّلاةِ أَن تُرفَّعَ بركةُ عُمْرِهِ ورِزْقِه، وسِيْما الصّالحينَ مَن وجهِه، ولا يُقبلَ دعاؤُهُ ولا دعاءُ الصَّالحينَ فيه، ولا يُؤجَرَ علىٰ عَملِه، ويموتَ عَطْشانَ جائعاً ذليلاً، ويضيقَ قبرُهُ ويُظلِم، ولا يَنظرَ اللهُ إليهِ ولا يُزكِّيه، وله عذابٌ أليم. انتهىٰ من «شَرْح العينيّة». (م).

<sup>(</sup>٢) في (صحيحه) (٨٢)، وغيرُه من حديث جابر بن عبد الله رضيَ الله عنه.

ولا يُدفَنُ في مقبرة المسلمين، أو عن كَسَلِ استُتيب، فإن تاب، وإلا قُتِلَ حدّاً، وهو في مشيئة الله ربِّ العالَمين. وقد ذهب بعضُ الأئمة \_ كالإمام أحمد بن حنبل \_ إلى كُفرِ تارك الصّلاة مُطْلقاً؛ أي: سواءً تَركها جُحوداً أو كَسَلاً.

## شروطُ الصّلاة

للصّلاةِ شُروطٌ لا بُدّ من تَقَدُّمِها عليها، واستمرارِها فيها إلى انقضائِها، فمِنْ شُروطِها: الطّهارةُ عن الحَدَثَين؛ أي: الأصغرِ والأكبر، والطّهارةُ عن النّجاسة، وسَتْرُ العَورة، ودخولُ الوقت، واستقبالُ القِبلة.

فالطّهارةُ عن الحدَثِ الأصغرِ تحصُلُ بالوضوء، وعن الحدَثِ الأكبرِ تحصُلُ بالغُسلِ . ويقومُ مَقامَ الوضوءِ والغُسلِ التيمُّمُ في حالةِ العُذرِ كما سيأتي .

فمقاصدُ الطّهارةِ أربعةٌ، وهيَ: الوضوء، والغُسل، والتيمُّم، وإزالةُ النّجاسة.

ووسائلُها أربعةٌ أيضاً، وهيَ: الماءُ الطَّهُور، والتّرابُ الخالِصُ الذي لَهُ غُبار، والدّابِغ، وهو: كلُّ حِرِّيفٍ<sup>(١)</sup> ينْزِعُ

وهو الشيءُ اللاذع.

فَضَلاتِ الجِلْد، وحَجَرُ الاستِنجاء، وهو: كلُّ طاهرٍ جامدٍ قالع للنّجاسةِ غيرِ مُحْتَرَم.

ووسائلُ الوسائلِ اثنتانِ: الأواني، والاجتِهاد، وهو: بذلُ المجهودِ في تحصيل المقصود.

#### الؤضوء

الوُضوءُ هو: غَسْلُ أعضاء مخصُوصة، بنيّة مخصُوصة.

ويجبُ على المُحدِثِ إذا أرادَ صلاةً أو طوافاً أو مَسَّ المصحفِ أو حمْلَه .

ويُنْدَبُ للجُنُبِ إذا أرادَ أكلاً أو شُرْباً أو نَوْماً أو وَطْئاً.

والأفضلُ أن يتوضّاً لكلِّ صَلاة، ويجوزُ أن يصلّيَ بؤُضوءٍ واحدٍ ما شاءَ من الصّلواتِ ما لم يُحْدِث.

وفروضُ الوُضوءِ ستّة؛ أربعةٌ منها مأخوذةٌ من القرآنِ الكريم، وهي:

١ \_ غَسْلُ الوجه.

٢ \_ وغَسْلُ اليدين.

٣ \_ ومَسْحُ الرّأس.

٤ \_ وغَسْلُ الرِّجلين؛ قال اللهُ تعالىٰ: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَائدة: ٦]. واثنانِ مِأْخوذانِ من الحديثِ الشريف، وهما:

٥ \_ النيّة .

٦ \_ والتّرتيب.

أما النيّة؛ فلقولِهِ ﷺ: «إنّما الأعمالُ بالنِّيّات»، متّفقٌ عليه (١٠). وأمّا الترتيبُ فلقولِهِ ﷺ: «ابْدَؤوا بِما بَدَأَ اللّهُ بِه»، رواهُ النَّسائيّ (٢٠).

ومعنىٰ النيّة: قصْدُ الشَّيءِ مُقترِناً بفعلهِ، ومحلُها: القلب. والتَّلفظُ باللِّسانِ سُنَةٌ، ووقتُها عندَ غَسْلِ أوّلِ جُزءِ من الوجهِ في الوُضوء، وعندَ غَسْلِ أوّلِ جُزءِ من الجسمِ في الحدَثِ الأكبر.

ومعنىٰ التّرتيب: أن لا يقدِّمَ عضواً علىٰ عضو،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱) ومسلمٌ (۱۹۰۷) وغيرهما، من حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) «سنن النسائي» (٢٩٦٥)، من حديث جابر بن عبد الله رضيَ الله عنه

ويحصُلُ التَّرتيبُ بالانغماسِ في الماءِ ولو قليلاً؛ وإن لم يمكُثْ علىٰ الأصحّ.

## كيفيّةُ الوُضوءِ وآدابُه

يندَبُ لمُريدِ الوُضوءِ أن يبدأَ بالسُّواكِ والبَسْملة، وأن يَغسلَ كفَّيه ثلاثاً، ثمَّ يَتمضمَضُ ويستنشقُ بثلاثِ غَرْفاتٍ، يُوصِلُ بينَهما بكلِّ غَرْفة، ويَستنثرُ ما في باطن أنفِهِ بيَسارهِ، ثمّ يَغسلُ وجهَـهُ ثلاثـاً مبتدئـاً من أعلاه، ويُطيلُ غُرّتَه (١)، ويُخـلِّـلُ لحيتَـه، ثمّ يَغسِـلُ يـدَهُ اليُمنــىٰ ثلاثــاً، ويُطيــلُ التّحجيل، فيرفعُ الماءَ فوقَ المرْفَقَين، وغايتُهُ إلى الكَتف، ثمّ يغسلُ يدَهُ اليُسْرِي كذلِك، ويُخلِّلُ أصابِعَ يدَيهِ بالتّشبيك، ثمّ يمسحُ رأسَهُ ثلاثاً، ويَعُمُّ في المسح جميعَ رأسِه، فيضعُ رؤوسَ أصابعِهِ علىٰ مقدَّم رأسِه، ويذَهبُ بها إلىٰ قفاه. ثمّ يمسحُ أُذُنِّيهِ: ظاهرَهُما وبَاطنَهما ثلاثاً بماءِ جديد، ثمّ يغسلُ رَجِلَـهُ اليُّمنـيُ ثلاثـاً، ويُطيـلُ التّحجيل، فيَرفـعُ الماءَ فوقَ الكعبين، وغايتُهُ إلى الرُّكبتين، ثمّ رجْلَهُ اليسرى كذلك، ويخلِّلُ أصابعَهما مبتدئاً من خِنْصَـرِ اليُّمنـي إلىٰ خِنْصَرِ اليُسري .

<sup>(</sup>١) بغسل الوجه من جميع جوانبه زيادةً علىٰ القدر الواجب.

#### \*فائدة:

ورَدَ في الخبر: «مَنْ توضّاً فأحسنَ الوُضوء، خرجَتْ خطاياهُ من جسدِه، حتّىٰ تخرُجَ من تحتِ أظْفارِه»، رواه مسلِم (۱). وروى أبو داود (۲): «مَنْ توضّاً فأحسنَ الوُضوء، ثمّ صلّىٰ رَكعتَينِ لا يَسهو فيهما، غُفِرَ لَه ما تقدَّمَ من ذنْبِه».

## أدعية الوصوء وأذكاره

ينبغي أن يقولَ المتوضِّىءُ عندَ غَسْلِ الكَفَّين: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اليُّمْنَ والبَرَكة، وأعوذُ بكَ من الشِّؤمِ والهَلَكة».

وعندَ المضمضة: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي علىٰ ذِكرِك وشُكرِك وحُسن عبادتِك».

وعنـدَ الاستنشاق: «اللّهُمَّ أُرِحْنِي رائحةَ الجنّةِ وأنت عنِّي راضٍ».

وعندَ الاستِنثارِ: «اللّهُمَّ إنِّي أعوذُ بك من روائحِ النَّارِ وسُوءِ الدَّار».

وعندَ غَسْلِ الوجه: «اللَّهُمَّ بَيِّضْ وجهي يومَ تبيَضُّ

<sup>(</sup>١) في «صحيحه» (٢٤٥) من حديث عثمانَ بن عفّانَ رضيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في «سننه» (٩٠٥) من حديث زيد بن خالد الجُهَني رضيَ الله عنه.

وجوهٌ وتسوَدُّ وجوه».

وعندَ غَسْلِ اليدِ اليُمنىٰ: «اللَّهُمَّ أَعْطِني كتابي بيميني، وحاسبْني حساباً يسيراً».

وعندَ غَسْلِ اليدِ اليُسْرىٰ: «اللّهُمَّ لا تُعطِني كتابي بشِمالي ولا من وراءِ ظَهْري».

وعندَ مسْحِ الرّأس: «اللّهُمَّ حَرِّمْ شعري وبَشَرِي علىٰ النّـار».

وعند مَسْحِ الأُذنين: «الله مَّ اجعَلْني مِن الذِين يستمعونَ القولَ فيتَبعونَ أحسَنه».

وعند مَسْحِ الرَّقبة: «اللَّهُمَّ فُكَّ رقبتي من النّار، وأجِرْني من السّلاسل والأغلال».

وعندَ غَسْلِ الرِّجْلين: «اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ علىٰ الصِّراطِ يومَ تَزِلُّ الأقدام»<sup>(١)</sup>.

ويقولُ بعدَ الفراغِ من الوُضوءِ، وهو مستقبلٌ القِبلةَ، رافعٌ يديه: «أشهدُ ألاّ إلهَ إلاّ اللّهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ

 <sup>(</sup>١) هذه أدعيةُ الأعضاءِ المذكورة، ذكرَها الإمامُ الغزاليُّ في كتبِه،
 والإمامُ الرافعيُّ في «المحرَّر». وهي مأثورةٌ عن السلفِ الصَّالح. م.

أنّ محمّداً عبدُهُ ورسولُه. اللّهُمَّ اجعَلْني من التّوابين، واجعَلْني من عبادِك الصّالحين. واجعَلْني من عبادِك الصّالحين. سبحانك اللّهُمَّ وبحمدِك، أشهدُ ألّا إلهَ إلّا أنت، أستغفِرُك وأتوبُ إليك»، وصلّىٰ اللهُ علىٰ سيِّدِنا محمّدٍ وآلِهِ وصحْبِهِ وسلّم.

وفي الحديث: «مَنْ قالَ ذلِك؛ فُتِحَتْ لَهُ أبوابُ الجنّةِ الثمانيةِ يدخلُ من أيِّها شاء»(١)، ووردَ: «مَنْ ذكرَ اللَّهَ عندَ وضوئِه طهَّرَ اللَّهُ جسدَهُ كلَّه، ومَنْ لم يذكُرْه لم يطهَّرْ منهُ إلا ما أصابَهُ الماء»، ذكرهُ الغزاليُّ في «البِداية»(٢).

#### الغُسل

الغُسْلُ هوَ: سَيَلانُ الماءِ على جميعِ البدَنِ بنيّةٍ مخصوصة. ويجبُ على الذّكرِ والأُنشى بالجَنابة، وهي تحصلُ بأحدِ أمرَين:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلمٌ (۲۳٤) والترمذي (٥٥) من حديث عمر بن الخطّاب رضيَ اللّه عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (١: ٧٣ \_ ٧٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بنحوه، وإسناده ضعيفٌ كما قال الحافظُ العراقي في "تخريج الإحياء» (١: ١٣٥).

١ \_ بخروج المَنيّ (١).

٢ ــ أو: بالمجامَعةِ في الفَرْج.

ويجبُ أيضاً على المرأةِ عندَ طُهرِها من الحيضِ والنّفاس، ومن الولادة؛ ولو مُضغةً أو عَلَقة.

ويُسنُّ الغُسلُ لصلاةِ الجُمُعة، وفي يومِ العيدَين، وللاستسقاءِ والكُسوفِ والخُسوف، ولمَن غَسَّلَ مَيِّسًا، وللاستسقاءِ والكُسوفِ والخُسوف، ولمَن غَسَّلَ مَيِّسًا، وللكافرِ إذا أسلَم، وللمجنونِ والمُغمى عليه إذا أفاقا، وأفضلُها غُسلُ الجُمُعة، ويدخلُ وقتُهُ بطُلوعِ الفَجْرِ، وتأخيرُهُ إلىٰ إرادةِ الرَّواحِ أفضل، ويخرجُ بالإياسِ من صلاةِ الجُمُعة.

# فروض الغُسْلِ وسُننُه

فروضُ الغُسل: تعميمُ جميعِ البدنِ بالماء، معَ نيّةِ: رفعِ الحدَثِ الأكبرِ، أو: فَرْضِ الغُسل. ويجبُ إيصالُ الماءِ إلىٰ باطنِ الشّعرِ الكثيفِ وما تحتَ قُلْفة الأَقْلَف<sup>(٢)</sup>، وتجبُ

<sup>(</sup>١) وهو: الماءُ الدّافقُ الذي يَخرجُ عَقِبَ الشّهوة، ويُعرَفُ باللّـذّةِ والتّدفُّقِ عندَ خروجِه. (م).

<sup>(</sup>٢) الأَقْلَفَ هو: الذيَ لم يُخْتَن، والقُلْفة هي: قطعة الجلد التي تُحيطُ=

إذالة النجاسة أولاً إن كانتْ عَينية ولم تَزُلْ بغَسْلة واحدة، وإلاّ كفى غَسلٌ واحدٌ للحَدَثِ والنّجَس. ويُسنُ أن يَبدأ الغاسلُ بالسّواكِ وغَسْلِ الكفّين، ثمّ يَغسِلُ فرجَهُ وما حواليه من قَذَرٍ، ثمّ يتوضّأ وُضوءَهُ للصّادة، ثمّ يُفيضُ الماءَ على رأسه، ثمّ على ما أقبل من الشّق الأيمن، ثمّ على ما أدبر منه، ثمّ على ما أقبل من شِقّهِ الأيسر، ثمّ على ما أدبر منه، يكرِّرُ ذلك كلَّهُ ثلاثَ مرّات، مع تعهد المعاطف، ومراعاة يكرِّرُ ذلك كلَّهُ ثلاثَ مرّات، مع تعهد المعاطف، ومراعاة الدّلْكِ والتّخليلِ في كلِّ مرّة. وفي الحديث: «تحت كلِّ شعرة جَنابةٌ؛ فاغْسِلوا الشَّعْرَ وأنقُوا البَشَر»، رواهُ أبو داود(١).

### التيمُّم

التيمُّمُ هوَ: إيصالُ التّرابِ إلىٰ الوجهِ واليدَينِ بشرائطَ مخصُوصة.

ويَصِحُّ التيمُّمُ في الحضَرِ والسَّفر، ويُجزِيءُ عن

الذَّكر وتُقطع في الختان.

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۲٤۸)، والترمذي (۱۰٦)، من حديث أبي هريرةَ رضيَ الله عنه .

الحَدثِ الأصغر والأكبر.

وشرائطُ صحّتِه: فَقْدُ الماءِ حسّاً أو شرْعـاً.

فالفَقْدُ الحسِّيُّ هوَ: عدمُ وجودِ الماءِ بعدَ طلبِهِ في حدِّ الغَوْثِ مطلَقاً، وفي حدِّ القُربِ عندَ تيقُّنِهِ، ولا يجبُ طلبُهُ في أبعدَ من ذلك، وهو المسمَّىٰ بحدِّ البُعْد<sup>(۱)</sup>. نَعَم، يُندَبُ تأخيرُ الصّلاةِ إن تُيُقِّنَ حصولُ الماءِ آخرَ الوقتِ ليصلِّها بالوضوء.

والفَقْدُ الشّرعيُّ: كأنْ خافَ من استعمالِ الماءِ مَرَضاً، أو زيادتَه، أو بُطءَ بُرئِهِ، أو حدوثَ شَينِ فاحشٍ في عضوٍ ظاهر، وكأنْ حالَ بينَهُ وبينَ الماءِ عدوٌّ أو سَبُع، وكأنِ احتاجَ إلىٰ الماءِ لعطشِ حيوانِ مُحْتَرَم (٢).

ويُشترطُ لصحّةِ التيمُّمِ \_ أيضاً \_ كونُهُ بعدَ دخولِ

<sup>(</sup>١) حدُّ الغَوثِ نحو ثلاثِمنةِ ذراع؛ أي: ١٥٠ متراً، وحدُّ القُربِ ما زادَ علىٰ ذلك إلىٰ مِيلِ ونصف؛ أي: ٤,٥كلم. ويُشترَطُ لوجوبِ طلَبِ الماءِ: الأمنُ على النّفْسِ والبِضْعِ والمال، وأمنُ الانقطاع عن الرُّفقةِ وخروج الوقت. (م).

 <sup>(</sup>٢) وهو: الذي لا يُباحُ قتلُه، وغيرُ المُحْتَرَمِ ستّة: تاركُ الصّلاة، والزّاني المُحصَن، والكافرُ الحربيّ، والمرتدّ، والكلبُ العَقُور، والخِنْزيرَ.
 (م).

الوقتِ وبعدَ إزالةِ النّجاسةِ ومعرفةِ القِبلة، ولا يُصلِّي به أكثرَ من فريضة، ويُصلِّي به ما شاءَ من الجنائزِ والنّوافل.

ويجبُ قضاءُ الصّلاةِ علىٰ مَنْ تيمَّمَ في سَفرِ معصية، أو في موضعِ يغلِبُ وجودُ الماءِ فيه، أو تيمَّمَ لخوفِ برْدٍ إذا عَجَزَ عن تسخين الماء.

ومَن فَقَـدَ الطَّهورَيـنِ صلّىٰ الفرضَ لحُرْمـةِ الوقت، وتلزَّمُهُ الإعادة، ومن وَجَدَ ماءً لا يكفيهِ لوضوئِهِ أو غُسلِه، استعمَلَهُ أولًا، وتيمَّمَ عمّا بقي.

# فروضُ التيمُّم وكيفيتُه

فروضُهُ خَمْسة :

الأوّل: نقلُ التّراب؛ بأن يقصدَ مُريدُ التيمُّمِ تراباً طاهراً خالِصاً له غُبار، فيضرِبَ عليه بكفَّيه معَ تفريقِ أصابعه.

الثاني: نيّـةُ استباحـةِ فرضِ الصّــلاة، ويجـبُ قرنُها بالنّقْلِ واستِدامتُها إلىٰ مسح الوجه.

الثالث: مسحُ ظاهرِ الوجهِ مرّةً واحدة، ولا يجبُ إيصالُ التّرابِ إلىٰ باطنِ الشّعر.

الرابع: مسحُ اليَدينِ إلى المِرْفَقَين، فيضربُ ضَرْبةً ثانية، ويمسَحُ يدَهُ اليُمنى بكفّهِ اليُسرى، بأن يُلْصِقَ ظهورَ أصابعِ اليُسرى، فيُمِرَّها على ظاهرِ أصابعِ اليُسرى، فيُمِرَّها على ظاهرِ ساعدهِ الأيمن حتى يَصِلَ المِرْفَقَين، فيَقْلِبَها ـ أي: بطنَ كفّهِ اليُسرىٰ ـ على باطنِ ساعدهِ الأيمن، فيُمِرَّها حتىٰ يَصِلَ كفّهِ اليُسرىٰ ـ علىٰ باطنِ ساعدهِ الأيمن، فيُمِرَّها حتىٰ يَصِلَ الكُوع، فيُمِرَّ بطنَ إبهامِهِ اليُسرىٰ علىٰ ظاهرِ إبهامِهِ اليُمنىٰ، التُمنىٰ علىٰ ظاهرِ إبهامِهِ اليُمنىٰ، ثمّ يَمسحَ يدَهُ اليُسرىٰ بكفّ يدِهِ اليُمنىٰ علىٰ مِثْلِ ذلك، معَ تخليلِ أصابِعِهما.

الخامس: التّرتيبُ بينَ المَسْحَتَين.

## مبطِلاتُ الوُضوءِ والتيمُّم

يبطُّلُ الوضوءُ والتيمُّمُ بخروجِ شيءٍ من القُبُلِ أو الدُّبُرِ ولو نادراً كمَ ذَي ووَدْي (١) دونَ المَنِيّ، وبزوالِ العقلِ ولو بنومٍ علىٰ غيرِ هيئةِ المُتَّمَكِّن، وبمباشرةِ رجلٍ وامرأة بلغا حدَّ الشّه وةِ معَ عدم الحائلِ والمَحْرَمِيّة، وبمسِّ قُبُلِ الاَّدميِّ

 <sup>(</sup>١) المددي هو: ماءٌ أبيضُ رقيقٌ لَـزِجٌ يخـرجُ عنـدَ ثـوَرانِ الشّهـوةِ
 والمُلاعبة، والوَدْي: هو ماءٌ أبيضُ ثخينٌ كَدِرٌ يخرجُ عندَ البولِ وعندَ
 حملِ شيءِ ثقيل. (م).

أو حَلْقةِ دُبُرِهِ، ببطنِ الكفَّين.

ويبطلُ التيمُّمُ للصالِّ التيمُّمُ للسلام، وبوجودِ المسلام، وبوجودِ الماعِ مع القُدرةِ على استعمالِهِ مع عدمِ المانع، وبتوهُّمِهِ في غير الصّلاة.

#### الأحداث

يَنقسِمُ الحدَثُ إلى ثلاثة:

الأوّل: حدَثٌ أصغر، ويحصلُ بخروجِ شيءٍ من أحدِ السّبيلينِ ولو نادراً، وبزوالِ العقل (١)، وبمباشرةِ رجلٍ وامرأة بلّغا حدَّ الشَّهوةِ بلا حائلٍ ولا مَحْرَمِيّة، وبمسِّ قُبُلِ آدميٍّ أو حَلْقةِ دُبُرِه ببطْنِ الكفِّ أو بطونِ الأصابع، وتَحرُمُ به الصّلاةُ والطّوافُ ومسُّ المصحَفِ وحَملُه.

الثاني: حدَثٌ أوسَط، وهو الجَنابة، وتحصُلُ بخروجِ المَنِيّ، أو بإيلاجِ الحَشَفةِ في الفَرْج، وبالولادةِ ولو عَلَقة، وتحرُمُ به الأربعةُ المذكورة، وقراءةُ القرآن، والمحثُ في المسجد.

<sup>(</sup>١) إلّا نومَ قاعدِ ممكّنِ معتدلِ الخِلْقة، فلا يُنْقَضُ الوضوءُ إذا انتبَه علىٰ الحالةِ التي نامَ عليها. (م).

الثالث: حدَثٌ أكبر، ويحصُلُ بالحيضِ والنَّفاس، وتحرُمُ به الستّةُ المذكورة، والصّومُ والمرورُ في المسجدِ معَ خوفِ التلويث، والجِماع، وكذا التمتعُ بما بينَ السُّرةِ والرُّكبة.

#### الحَيضُ والنِّفاس

الحيضُ: دَمُ جِبِلَةٍ يخرجُ من أقصىٰ رَحِمِ المرأةِ في أوقاتٍ مخصوصةٍ على سبيلِ الصحّة. وأقلُّ زمنهِ يومٌ وليلة، وغالبُهُ ستُّ أو سبْع، وأكثرُهُ خمسةَ عشرَ يوماً بلياليها. ولو رأتْ دماً ونقاءً في خلالِ ذلك فهو حيضٌ إن لم يَنْقُصْ مجموعُ اللِّماءِ عن أربع وعشرينَ ساعة، وإلا فهو استحاضة.

والنّفاسُ: هو الدمُ الخارجُ من الرَّحِم عَقِبَ الولادة، وأقلُهُ لحظة، وغالبُهُ أربعونَ يوماً، وأكثرُهُ ستّونَ يوماً، فلو انقطعَ في أثنائِهِ خمسةَ عشرَ يوماً فأكثر فما بعدَهُ حيضٌ، أو أقلَ من ذلك فهو بقيةُ النّفاس إلى السّتين. وإذا جاوزَ دمُ الحيضِ والنّفاسِ أكثرَهما فهو استِحاضة، ولها أحكامٌ طويلةٌ مذكورةٌ في المطوّلات.

## الطّهارة عن النّجاسة

يشترطُ لصحّةِ الصّلاة: طهارةُ الثّوبِ والبدَنِ والمكانِ من النّجاسةِ التي لا يُعفى عنها. ولو رأى في نحوِ ثوبِه نجاسةً فإن احتُملَ حدوثُها بعدَ الصّلاةِ استُحِبَّتْ إعادتُها، وإلّا وجبَتْ، كمَنْ صلّىٰ بنجَس ناسياً أو جاهلاً.

والنّجاسةُ هي: كلُّ مستقذر يمنعُ صحّة الصّلاةِ حيثُ لا مُرخِص. فإن كانتْ مغلَّظةً \_ وهي: نجاسةُ الكلبِ والخِنْزِيرِ وفرْعِ أحدِهما \_ فلا تَطْهُرُ إلا بسبْعِ غَسْلاتٍ إحداهنَّ بالتّراب؛ بعدَ إزالةِ عينِها، وإن كانتْ مخفَّفةً \_ وهي: بولُ الغلامِ الذي لم يَطْعَم غيرَ اللَّبنِ ولم يبلُغِ الحَوْلَينِ \_ فتطْهُرُ برَشِّ الماءِ عليها معَ الغَلَبةِ والمُكاثرة.

وأمَّا سائرُ النّجاساتِ فإن كانت عينيّةً، فلا بدَّ من زوالِ أوصافِها الثلاثة: الطَّعمُ واللَّونُ والرِّيح؛ إلَّا إذا تَعَسَّرَ اللَّونُ أو الرِّيح، أو تعذَّرَ الطَّعم. وإن كانتْ حُكْمِيّةً فيكفي جريُ الماءِ عليها، ويُسنُّ التّثليث.

ومَنْ عَجَزَ عن إزالةِ النّجاسةِ من ثوبِه صلَّىٰ عارياً بلا

إعادة، فإن كانتْ في بدنِهِ صلّىٰ لحُرْمةِ الوقتِ وتلزمُه الإعادة.

#### ستر العورة

يُشترَطُ لصحةِ الصّلاة: ستْرُ العورةِ على القادر، فمَنْ عَجَزَ عن سَترِها فَعَلَ المُمْكِن، ثم يصلِّي عارياً بلا إعادة، وعورةُ الذَّكرِ ما بينَ السُّرّةِ والرُّكبة، وكذلِك الأمَةُ في الصّلاة، وعورةُ الأنثىٰ الحرّةِ جميعُ بدنِها ما سِوىٰ الوجهِ والكفَّين إلىٰ الكُوعَين (١).

وشرْطُ الساتر: ألّا يَصِفَ لونَ البَشَرة، قيل: وأن يكونَ حلالًا. ويُندَبُ للرَّجلِ أن يُرسِلَ إزارَهُ وقميصَهُ إلىٰ نصفِ السّاق، ويحرُمُ ما جاوزَ الكعبينِ للخُيلاء. وللمرأة إرسالُ ثوبِها علىٰ الأرضِ قدْرَ شبرٍ أو ذراع، ويحرُمُ الزيادةُ عليهِ للخُيلاء.

#### \* \* \*

 <sup>(</sup>١) الكُوع: هو العظم الذي يلي إبهام اليد من معصَمها، ويليه الساعد، والعظمُ الناتىء الذي يُقابله هو الكرسوع. وبعض العامة يطلقون الكوعَ علىٰ المرفق! فاقتضىٰ البيان.

#### أوقاتُ الصّلاة

يشترَطُ لصحّةِ الصَّلاِة: العلمُ بدخولِ وقتِها، أو ظنَّهُ بالاجتهاد، فمَنْ جَهِلَهُ وجَبَ عليهِ أن يجتهدَ بالأمارات، ويجوزُ اعتمادُ مؤذِّنِ ثقةٍ عارفِ بالأوقاتِ، ومَنْ صلّىٰ مع الشّكِ لم تصحَّ صلاتُه.

ويدخلُ وقتُ الظُّهر بزوالِ الشَّمسِ إلى مصيرِ ظلِّ كلِّ شيءٍ مثلَه غيرَ ظلِّ الاستواء، ثمّ به يدخلُ وقتُ العصرِ إلىٰ غروبِ الشَّمس، وبه يدخلُ وقتُ المغربِ إلىٰ مغيبِ الشَّفَقِ الأحمرِ علىٰ الأظهرِ، وبه يدخلُ العشاءُ إلىٰ طلوعِ الفجرِ الصادقِ المنتشرِ عَرْضاً، وبه يدخلُ الصُّبحُ إلىٰ طلوعِ الشّمس.

ويحرُمُ تأخيرُ الصّلاةِ حتّىٰ يقعَ بعضُها خارجَ الوقتِ من غيرِ عذرِ شرعيّ، ولا يُعذَرُ إلّا بنومٍ قبلَ الوقت؛ أو بعدَه ووَثِقَ من الاستيقاظِ قبلَ خروجِ الوقت، وبنسيان، وإكراه، ولأجلِ الجمعِ في السّفَر، وفي الخبَر: «مَنْ جمعَ بينَ صلاتينِ من غيرِ عُذْرٍ فقدْ أتىٰ باباً عظيماً من الكبائر»، رواهُ التّرمذيّ (۱).

<sup>(</sup>١) في «جامعه» (١٨٨)، من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما.

## استقبال القبلة

يُشترَطُ لصحّةِ الصلاة: أن يتوجَّهَ المصلِّي بصدرِهِ إلىٰ عين الكعبة؛ يقيناً في القريب، وظناً في البعيد.

فَمَن جَهِلَ القِبلةَ وجَبَ عليه طلبُ معرفتِها بالاجتهادِ إِن عَرَفَ الدّلائلَ ولم يَجِدْ مَن يُخبِرُهُ عن عِلْم، وإلا صَلَىٰ إلىٰ أيِّ جهة، وتلزَمُهُ الإعادة، وكذا يُعيدُ إِنْ تبيَّنَ خطأً الجتهادِه، ويجوزُ الاعتمادُ علىٰ محاريبِ المسلمينَ الموثوقةِ في المساجدِ المَطْروقة.

ويجوزُ تركُ الاستِقبالِ في صلاةِ شدّةِ الخوف، فيصلّي كيف أمْكنَه؛ لقولِه تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَقَ كُمُّانًا ﴾ (١) [البقرة: ٢٣٩]، وفي نوافلِ السَّفر ولو قصيراً، فإن كانَ راكِباً استَقبَلَ عندَ إحرامِهِ \_ فقط \_ إنْ سَهُل، وتوجَّهَ إلىٰ جهةِ مقصدِهِ في سائرِ صلاتِه، وإن كانَ ماشياً استَقبَلَ عندَ إحرامِهِ ورُكوعِهِ وسجودٍهِ مع إتمامِها، وقيل: الماشي كالرّاكب، فيستَقْبِلُ عندَ إحرامِهِ فقط، ويومِيءُ بركوعِهِ وسجودٍه مع المعامِها، ويومِيءُ بركوعِه وسجودٍه من الماشي كالرّاكب، فيستَقْبِلُ عندَ إحرامِهِ فقط، ويومِيءُ بركوعِه وسجودٍه .

<sup>(</sup>١) أي: مستقبِلي القِبلة، أو غيرَ مستقبِليها؛ كما جاءَ في التّفسير. (م).

ولا يجوزُ أن يُصلّيَ الفرضَ علىٰ المركوب؛ إلاَّ لمَن خافَ ضرراً علىٰ نفسِه، أو انقطاعاً عن رُفْقَتِه، وعليه إعادتُها.

#### أركان الصّلاة

للصّلاةِ أركانٌ لا تتحقَّقُ إلاّ بها، ولا تصِحُّ بتَرْكِ شيءٍ منها، وهيَ سبعةَ عشرَ رُكناً. وتنقسمُ إلىٰ أربعةِ أقسام:

رُكنٌ قلبيّ، وهو النيّة؛ فيجبُ استحضارُها بالقلبِ عندَ تكبيرةِ الإحرام، بأن يقصِدَ: فعْلَ الصّلاة، معَ تعيينِها، ونيّةَ الفَرْضيّةِ إن كانتْ فرضاً.

وأركانٌ قولية، وهي خَمْسةٌ: تكبيرةُ الإحرام، وقراءةُ الفاتحة، والتشهَّدُ الأخير، والصّلاةُ على النَّبيِّ عَلَيْ النَّبيِّ وَيُشترَطُ التلفُّظُ بهذه الأركان، بحيثُ يُسْمِعُ المصلّي نفسَه إذا لم يكن عَرَضٌ من صَمَمٍ ونحوه.

وأركانٌ فعلية، وهيَ ستةٌ: القيامُ على القادرِ في الفَرْضِ، والـرُّكـوع، والاعتـدال، والسـجـودُ مـرّتيـن، والجلوسُ بينَهما، والقعودُ للتشهُّدِ الأخير.

وأركانٌ معنوية، وهي خَمْسة: التّرتيب، وأربعُ طمأنينات، والطّمأنينة: سكونٌ بعدَ حركة حتّىٰ يستقرَّ كلُّ عضو محلَّهُ بقدْرِ (سبحانَ اللّه)، وتلزَمُ في أربعةِ أركان: الرّكوع، والاعتدال، والسُّجودين، والجلوس بينَهما. ويُشترطُ فيها \_ أيضاً \_ أن يصِحَّ ما قبلَها، وأن لا يَقصِدَ بها غيرَها.

ومن شروطِ الرّكوعِ أيضاً: أن يَنْحنيَ بحيثُ تَنالُ راحتاهُ ركبَتَيهِ بغيرِ انخِناس. ومن شروطِ الاعتدال: أنْ يَنْصِبَ فَقَارَ ظهرِه، وأن لا يُطيلَهُ زيادةً علىٰ الذِّكرِ المشروعِ ولا الجلوس بينَ السّجدتين.

ومن شروطِ السُّجود: أن تكونَ جبهتُهُ مكشوفة، والتّحاملُ برأسِه، وأن ترتفعَ أسافلُهُ على أعاليه، وألا يسجُدَ على شيءٍ يتحرّكُ بحركتِه، وأن يَسجُدَ على سبعةِ أعضاء، وهي: الجبهة، والركبتان، وبطونُ أصابعِ الكفَّينِ والقدَمين.

#### سنن الصلاة

تنقسمُ سُنَنُ الصّلاةِ إلى:

أبعاض، وهيَ: ما يُجبَرُ بسجودِ السُّهو.

وهيئات، وهي : ما لا يُجْبَرُ به. فأبعاضُها سبْعةُ، وهي : التشهُّدُ الأوّل، وقعودُه، والصّلاةُ علىٰ النّبيِّ ﷺ بعدَه، والصّلاةُ علىٰ الآلِ في التشهُّدِ الأخير، والقُنُوت، وقيامُه، والصّلاةُ والسّلامُ علىٰ النّبيِّ ﷺ وآلِهِ وصحْبِهِ بعدَه.

فإذا تَرَك المصلِّي شيئاً من هذه الأبعاضِ نُدِبَ لهُ أن يَسجُدَ سَجَدتَينِ قبلَ السَّلامِ جَبْراً للخَلَل.

وكذا يسجدُ للسهوِ بفعلِ ما يُبطِلُ عَمْدُهُ الصّلاةَ دونَ سهوِه، ولِنَقْلِ ركنِ قوليِّ إلى غيرِ محلِّه، ولإيقاعِ ركنِ فعليِّ معَ احتمالِ الزِّيادة، كأن شكَّ في عددِ الرّكعات. فيبني علىٰ اليقين، وهو: الأقلّ، ويَطَّرحُ الشّكّ، ولا يضرُّ الشّكُ بعدَ السّلام إلّا في النيّةِ وتكبيرةِ الإحرام.

وأمّا هيئاتُ الصّلاةِ فهي كثيرةٌ مذكورةٌ في المطوّلات، فينبغي الاعتناءُ بجميعها، والاهتمامُ بسائرِ آدابِها، فقدْ قيل: إنّ مَن تهاونَ بالآدابِ عُوقِبَ

بحرمانِ السُّنَن، ومَنْ تهاونَ بالسُّنَنِ عُوقبَ بحرمانِ الفرائض. ومن أهمِّها:

الإخلاص، وهو: العملُ للَّهِ وحدَه.

والحضور، وهوَ: أن يعلَمَ ما يقولُهُ ويفعَلُهُ من أقوالِ الصّلاةِ وأفعالِها.

والخشوع، وهو: سكونُ الجوارحِ معَ حضورِ القلب. وفي الأثر: «ليسَ للمؤمنِ مِن صلاتِهِ إلاّ ما عَقَلَ منها» (١)، وفيه: «كلُّ صلاةٍ لا يَحضُرُ فيها القلبُ فهيَ إلىٰ العقوبةِ أَسْرَع».

ويُسَنُّ أن يُصلِّيَ إلى شاخصِ جدارٍ أو عمود، ثمّ عصاً مغرُوزة، ثم يبسُطُ مصلّىٰ، ثم يَخُطُّ خطَّا أمامَهُ طُولًا، ولا بدّ أن يكونَ الشاخِصُ ثُلثَيَ ذراعِ (٢) فأكثر، ويدنُو منهُ ثلاثةَ أذْرُع فأقلَ، ويحررُمُ المرورُ حينَتنذِ، ويُسنُّ لهُ دَفْعُ المارِّ بالأخفِّ فالأخفّ.

<sup>(</sup>١) وهو من كلام الإمام سفيانَ الشوريّ كما أخرجه عنه أبو نُعيم في «الحلية» (٧: ٦١). قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (١: ١٥٩): لم أجده مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) أي: ثُلُثَ مترِ تقريباً. (م).

#### كيفيّةُ الصّلاة

يُندَبُ لمُريدِ الصّلاةِ: أَنْ يقدِّمَ الأَذانَ والإقامة. وأَنْ يَستاكَ أُوّلاً، فَفِي الحديث: «رَكعتانِ بِسُواكِ خيرٌ من سبعينَ ركعةٍ بغير سِواك»(١).

ثمّ يكبِّرُ تكبيرةَ الإحرامِ ناوياً بقلبِهِ فعلَ الصّلاةِ التي يقصِدُها، رافعاً يدَيه حَذْوَ مَنْكِبَيه، ثمّ يحُطُّهُما تحتَ صدرِهِ وفوقَ سُرّتِه، قابضاً بكفِّ يمينِه كُوعَ يَسارِه (٢٠).

ويقرأ دعاءَ الافتتاح، وأفضلُه أن يقول: «وجَّهتُ وجهيَ للّذي فطرَ السّمُواتِ والأرضَ حنيفاً مسلماً وما أنا منَ المُشرِكين، إنَّ صلاتي ونُسُكي ومَحيايَ ومماتي للهِ ربِّ العالَمِين، لا شريكَ لهُ وبذلِكَ أُمِرْتُ وأنا من المسلمين».

ثمّ يتعوّذُ سِرّاً ويقرأُ الفاتحةَ جَهْراً في الجهريّة، وسرّاً في السِّريّة، معَ مراعاةِ حروفِها وتشديداتِها، ويقولُ عَقِبَها:

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ الهيثمي في "المجْمَع" (۲: ۹۸): "رواه البزّار [من حديث أم المؤمنين عائشة] ورجاله موثّقون". رواه بنحو لفظه أحمدُ (۲: ۲۷۲) والحاكم (۱: ۲۶۱) وصحّحه، والبيهقي (۱: ۳۸)، كلُهم من حديث أم المؤمنين رضيَ اللّه عنها.

<sup>(</sup>٢) تقدّم شرح معنىٰ الكوع وأنه العظم الذي يلي إبهام اليد.

«آمين». ثمّ يقرأُ سورةً بعدَ الفاتحة، وهيَ سنّةٌ للإمامِ والمنفَردِ في رَكعتَي الصُّبح، والأُولَيينِ من باقي الفرائض، وأمّا المأمومُ فلا يزيدُ على الفاتحةِ إن سَمعَ قراءةَ الإمام، وإلّا فيقرأُ السُّورةَ سرّاً.

ومن السُّنّةِ أن يسكُتَ سكتةً لطيفةً بينَ آخِرِ الفاتحةِ و(آميـن)، وبيـنَ (آميـنَ) والسُّـورةِ، وبيـنَ آخِـرِ السُّـورةِ والرّكوع.

ثمّ يه وي إلى الرُّكوعِ مكبِّراً رافعاً يدَيه كإحرامِه، فيضعُ كفَّيهِ على رُكبتَيْه مع تفريقِ أصابِعِهما، ويجافي الرَّجُلُ مِرفَقَيهِ عن جَنْبيه، ويسَوِّي ظهرَهُ وعنقَهُ ورأسَه، وينصِبُ ساقَيه، ويقولُ في رُكوعِه: «سبحانَ ربِّيَ العظيم وبحمدِه» ثلاثاً، وفي الحديث: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُكثرُ أن يقولَ في ركوعِه وسجودِه: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ربُّ الملائكةِ والرُّوح»(۱).

ثمّ يَعتدِلُ من الرّكوعِ رافعاً يدَيهِ قائلًا: «سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلمٌ (٤٨٧) وأبو داودَ (٨٧٢) من حديث السيّدة عائشةَ رضيَ الله عنها.

حَمِدَه»، فإذا انتصَبَ قال: «ربَّنا لكَ الحَمدُ حمداً كثيراً طيِّباً مباركاً فيه، مِلْءَ السّمواتِ ومِلْءَ الأرضِ ومِلْءَ ما شئتَ من شيءِ بعد».

ثمّ يهوي إلى السُّجودِ مكبِّراً، فيضعُ أوّلاً رُكبتَيْه، ثمّ يدَيه، ثمّ جبهتهُ وأنفَه، ويضعُ كفَّيهِ على الأرضِ حَذْوَ مَنْكِبَيهِ مضمومةَ الأصابعِ مَنْشورةً، ويجافي الرَّجُلُ مِرفَقَيهِ عن جَنْبَيه، ويرفعُ بطنَهُ عن فَخِذَيه، وتَضُمُّ المرأةُ بعضَها إلىٰ بعض كما في الرّكوع. ويقولُ في سجودِه: «سبحان ربِّي الأعلىٰ وبحمدِه» ثلاثاً، ويقولُ أيضاً: «سبحانك اللهم ربَّنا وبحمدِك، اللهم اغفِرْ لي».

وينبغي أن يُكثرَ الدُّعاءَ في السُّجود، فهوَ من مواطنِ الإجابة. وفي الحديث: «أقربُ ما يكونُ العبدُ إلىٰ ربِّه وهو ساجد»(١).

ثمّ يرتفعُ من السُّجودِ مكبِّراً فيجلِسُ مُفْترِشاً، بأنْ يَنصِبَ قَدَمَه اليُمنىٰ ويجلسَ علىٰ كَعْبِ يُسراه، ويقول:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلمٌ (٤٨٢) وأبو داود (٨٧٥) والنسائي (١١٣٨) من حديث أبي هريرةَ رضيَ الله عنه .

«ربِّ اغفِرْ لي، وارحَمْني، واجبُرْني، وارفَعْني، وارْزُقْني، واهدِني، وعافِني، واعْفُ عَنِّي».

ثمّ يسجدُ ثانياً كالأوّل. فإذا ارتفعَ منه جلسَ مفترِشاً للاستراحة.

ثمّ يقومُ معتمِداً على يدَيهِ مكبِّراً، ويمدُّ التّكبيرَ حتّىٰ يَنتصِبَ قائماً. ويصلِّي الرّكعةَ الثانيةَ كالأولىٰ؛ إلاّ النيّـةَ وتكبيرةَ الإحـرام ودعاءَ الافتتاح، فتختصُّ بالأولىٰ.

فإذا تمّتِ الثّانيةُ جلسَ مفترِشاً وقراً التشهُّدَ الأوّل، وأقلُه: «التّحيّاتُ للّه، سلامٌ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، سلامٌ علينا وعلىٰ عبادِ اللهِ الصّالحين، أشهدُ الله إلاّ اللهُ وأنّ محمداً رسولُ الله. اللهُمَّ صلّ علىٰ محمدٍ وعلىٰ آلِه».

ثمّ يقومُ فيصلِّي الثالثةَ والرابعةَ كالثانية؛ إلاَّ في قراءةِ الشُّورة

فإذا تمَّتْ رَكعاتُه جَلَسَ للتشهُّدِ الأخيرِ مُتَوَرِّكاً، بأن يُلصِقَ وَرِكَهُ (١) بالأرض، ويَنصِبَ قدمَهُ اليُمنى، ويُخرِجَ

<sup>(</sup>١) الوَرِكُ: ما فوقَ الفَخِذ.

اليُسرى من جهة يمينه، ويضع كفّيه على طَرَفِ رُكبتيه؛ اليُمنى مقبوضة إلا المُسَبِّحة والإبهام فيُرسِلُهما، ويرفع المُسبِّحة عند قولِه: «إلا الله»، وأمّا اليُسرى فمبسوطة.

وأكمَلُ التشهُّدِ هو: «التحيّاتُ المباركاتُ الصّلواتُ الطيّباتُ لله، السّلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، السّلامُ علينا وعلىٰ عبادِ اللهِ الصّالحين، أشهدُ ألّا إله إلّا الله، وأشهدُ أنّ محمّداً عبدُهُ ورسولُه».

ثمّ يصلّي على النّبِيّ عَلَيْهُ، وأكملُها: «اللّهُمّ صلّ على سيّدنا محمّد عبدك ورسولِك النّبيّ الأُمّيّ، وعلىٰ آلِ سيّدنا محمّد وأزواجه وذرياته، كما صلّيت على إبراهيم وعلىٰ آلِ إبراهيم، إنّك حميدٌ مجيد، وبارِك على سيّدنا محمد النّبيّ الأُمّيّ، وعلىٰ آلِ سيّدنا محمّد وأزواجه وذرياته، كما باركت على إبراهيم وعلىٰ آلِ إبراهيم في العالَمين؛ إنك حميدٌ مجيدٌ،

ثمّ يدعو، ومن المأثور: «اللّهُمَّ اغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَرتُ، وما أسرَرْتُ وما أعلنْتُ، وما أسرَفْتُ وما أنتَ أعلمُ به منِّي، أنتَ المقدِّمُ وأنتَ المؤخِّر، وأنتَ علىٰ كلَّ

شيء قدير (١). اللّهُمَّ إنِّي أعوذُ بكَ من عذابِ جهنّم، ومن عذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المَحيا والمَمات، ومن شرِّ فتنةِ المسيح الدّجال، ومن المَغْرَمِ والمَأْثَم»(٢).

ثمَّ يسلِّمُ بتسليمتَينِ مُلْتَفِتاً في الأولىٰ إلىٰ يمينِه حتىٰ يَرىٰ خدَّهُ الأيمن، وفي الثانية إلىٰ يسارِهِ حتىٰ يرىٰ خدَّهُ الأيسر، ناوياً السّلامَ علىٰ مَنْ عن يمينِهِ ويسارِهِ من الملائكة ومؤمني الإنس والجنّ.

#### \* تنبیه:

يُسنُّ القُنوتُ في صلاةِ الفجر، ومحلَّهُ بعدَ الرّكوعِ من الرّكعةِ الأخيرة، وكذا في وِثْرِ النَّصفِ الأخيرِ من رمضان. واختِيرَ استحبابُه في وِثْرِ جميعِ السّنة؛ لِمَا ثَبَتَ عن الحسنِ ابنِ عليِّ رضيَ اللهُ عنهما قال: «علَّمَني جدِّي رسولُ اللهِ عليُّ كلماتِ أقولُهُنَّ في الوِثْر:

«اللَّهُمَّ اهدِني في مَنْ هديتَ، وعافِني في مَنْ عافَيتَ،

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلمٌ (۷۷۱) وأبو داود (۱۵۰۹) والترمذي (۳٤۲۱) من
 حديث عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۸۳۲) ومسلم (٥٨٩) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها.

وتَولَّني في مَنْ تولَّيتَ، وبارِكْ لي في ما أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قَضَيتَ، فإنَّكُ تقضي ولا يُقضىٰ عليك، وإنَّهُ لا يَذِلُّ مَن واليَّت، ولا يعِزُّ مَن عاديتَ، تباركتَ ربَّنا وتعالَيتَ، فلَكَ الحمدُ علىٰ ما قضيتَ، وأستغفِرُكُ وأتوبُ إليك، وصلىٰ اللهُ علىٰ سيِّدِنا محمّدِ النَّبيِّ الأميِّ، وعلىٰ آلِهِ وصحْبِهِ وسلَّم» (١).

وأمّا القنوتُ للنّازلةِ فيُستحَبُّ في سائرِ المكتوبات بنحو:

«اللّهُمَّ ارحَمْنا، والْطُفْ بِنا، واحفَظْنا، وانصُرْنا، وفَرِّجْ عنّا والمسلمِين. اللّهُمَّ اكْفِنا وإيّاهم شرَّ مصائبِ الدُّنيا والدِّين، اللّهُمَّ أصلِحْنا، وأصلِحْ مَن في صَلاحِهِ صلاحُ الإسلامِ والمسلمين. اللّهُمَّ لا تُهلِكْنا، وأهلك مَن في هلاكِهِ صلاحُ هلاكِهِ صلاحُ الإسلامِ والمسلمين. اللّهُمَّ ادفَعْ وارفَعْ عنّا هلاكِهِ صلاحُ الإسلامِ والمسلمين. اللّهُمَّ ادفَعْ وارفَعْ عنّا وعن المسلمين الأذى والبلاء والوَباء والأمراض والأسقام والحروب والفِتن والمحن، وجميع أنواع البلاء ما ظهرَ منها وما بَطَن؛ برحمَتِكَ يا أرحمَ الرّاحمين. اللّهُمَّ أصلِح الإمامَ وما بَطَن؛ برحمَتِكَ يا أرحمَ الرّاحمين. اللّهُمَّ أصلِح الإمامَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داودَ (١٤٢٥) والترمذيُّ (٤٦٤) والنسائيُّ (٣: ٢٤٨) وغيرهم، من حديث الحسن بن علي رضيَ الله عنهما.

والأُمّة، والرّاعي والرّعيّة، وألَّفْ بينَ قُلوبِهم، وادفَعْ شرَّ بعضِهم عن بعض، واختِمْ لنا بالحُسْنىٰ في خَيرٍ ولُطْفٍ وعافية؛ برحمتِكَ يا أرحمَ الرّاحمِين، وصلّىٰ اللهُ علىٰ سيِّدِنا محمدٍ النّبيِّ الأمّيِّ وعلىٰ آلِهِ وصحْبِهِ وسلَّم».

#### ما يُقالُ بعدَ الصّلاة

إذا سلَّمَ من الصّلاةِ استغفرَ اللّهَ (ثلاثاً)، ثمّ يقول: «اللّهُمَّ أنتَ السّلام، ومنكَ السّلام، وإليكَ يعُودُ السّلام، فحيِّنا ربَّنا بالسّلام، وأدخِلْنا برحمتِك دارَ السّلام، تباركتَ ربَّنا وتعالَيتَ يا ذا الجلالِ والإكرام. اللّهُمَّ لا مانعَ لِمَا أعطَيتَ، ولا مُعطيَ لِمَا منعْتَ، ولا رادً لما قضيتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدِّ. اللّهُمَّ أعِنِّي على ذِكْرِكَ وشُكرِكَ ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدِّ. اللّهُمَّ أعِنِّي على ذِكْرِكَ وشُكرِكَ وحُسنِ عبادتِك، سبحانَ مَن لا يعلمُ قَدْرَهُ غيرُه، ولا يَبلُغُ الواصفونَ صِفتَه، سبحانَ ربِّيَ العليِّ الأعلى الوهاب». ثمّ الواصفونَ صِفتَه، سبحانَ ربِّيَ العليِّ الأعلى الوهاب». ثمّ يقول:

سبحانَ الله (ثلاثـاً وثلاثيـن)، والحمـدُ للهِ كذلِك، واللهُ أكبرُ كذلِك، ويقولُ تمامَ المئة: «لا إلهَ إلاّ اللهُ وحدَهُ لا شريـكَ له، لـهُ المُلْكُ ولـهُ الحمـد، وهو على كلِّ شيءٍ قدير»، ففي الحديث: «مَن قالَ ذلِك دُبُرَ كلِّ صلاةٍ غُفِرَتْ لهُ

ذنوبُهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البحر»، رواه مسلم<sup>(١)</sup>.

ثمّ يرفعُ يدَيهِ ويدعُو بما شاء، ويفتتحُ دعاءَهُ بالحمدِ والثّناءِ علىٰ رسولِ الله، وبالصّلاةِ والسّلامِ علىٰ رسولِ الله، ويختِمُه بمِثْلِ ذلك.

وينبغي أنْ يتحرّى الأدعية المأثورة، فمنها: «اللّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ رضاكَ والجنّة، وأعوذُ بكَ مِن سَخَطِكَ والنّار. ربَّنا آتِنا في الدُّنيا حسَنة، وفي الآخرة حسَنة، وقِنا عذابَ النّار(٢). اللّهُمَّ اجعَلْ خيرَ عُمُري آخِرَه، وخيرَ عملي خواتمَه، واجعلْ خيرَ أيّامي يومَ لقائك(٣). اللّهُمَّ اهدِني لصالحِ الأعمالِ والأخلاق، إنّهُ لا يهدي لصالحِها إلا أنت، واصرف عني سيّئها، فإنّهُ لا يصرفُ سيّئها إلا أنت، واصرفُ عني سيّئها، فإنّهُ لا يصرفُ سيّئها إلا أنت وتَرْكَ المُنكَرات،

<sup>(</sup>١) في (صحيحه) (٥٩٧) وأبو داودَ (١٥٠٤) وغيرُهما، من حديث أبي هريرةَ رضيَ الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ (٦٣٨٩) ومسلمٌ (٢٦٩٠) من حديث أنسِ بن مالكِ رضيَ اللَّه عنه .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السُّني في «عمل اليوم والليلة» ص ١١٩، من حديث أنس بن مالكِ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣: ٤٦٢) من حديث أبي أيـوب=

وحبَّ المساكين، وأن تغفرَ لي وترحمَني. وإذا أردْتَ بعبادِك فتنةً فاقْبِضْني إليكَ غيرَ مفتون (١٠).

اللّهُمَّ ارزُقْني عِلْماً نافعاً، وعَمَلاً مقبولاً، ورِزْقاً طيِّباً (٢). اللّهُمَّ إنِّي أسألُكَ مِن خيرِ ما سألَكَ منهُ عبدُكَ ونبيُّكَ محمّدٌ عَلِيْقٍ، وأستعيذُكَ مِن شرِّ ما استعاذَكَ منهُ عبدُكَ ونبيُّكَ محمّدٌ عَلِيْقٍ، وأنتَ المُستعانُ وعليكَ البَلاغ، ولا حَولَ ولا قوةَ إلا بالله (٣). اللّهُمَّ إنِّي أسألُكَ مِن الخيرِ كلِّه: عاجِلِه وآجِلِه، ما علمتُ منهُ وما لم أعلَم، وأعوذُ بكَ مِن الشرِّ كلِّه: عاجلِه وآجِلِه، ما علمتُ منهُ وما لم أعلَم.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ

الأنصاري رضي الله عنه، وابن السُّنّي ص١١٤ من حديث أبي أُمامة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٢٣٥) من حديث معاذ بن جبلِ رضيَ اللّه عنه، وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيح».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابنُ ماجَه (٩٢٥) وأحمد (٦: ٣٠٥)، من حديث السيدة أمَّ
 سَلَمة رضي الله عنها.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٥٢١) من حديث أبي أُمامة رضي الله عنها،
 وقال: حديث حسنٌ غريب. وأخرجه ابنُ ماجَهُ (٣٨٤٦) من
 حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

ونيّة واعتقاد، وأعوذُ بكَ من النّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعملِ ونيّة واعتقاد، وما قضيتَ لي من أمرٍ فاجعَلْ عاقبتَه رَشَداً (۱). يا حيُّ يا قيُّوم، برحمتِكَ أستَغِيث، ومِن عذابِكَ أستجير، أَصْلِحْ لي شأني كلّه، ولا تَكِلْني إلىٰ نفسي طَرْفة عَيْن (۱).

ويُستحَبُّ أن يقولَ بعدَ كلِّ صلاة: «أستغفِرُ اللهَ العَظيمَ الذي لا إلهَ إلا هوَ الحيَّ القيُّومَ وأتوبُ إليهِ» (ثلاثاً)(٣)، وبعدَ صلاةِ الفجرِ والمغرِب وهو ثانٍ رجْلَيهِ قبلَ أن يتكلَّمَ ـ: «لا إلهَ إلاّ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، لهُ المُلْكُ ولهُ الحمدُ، يُحيِي ويميتُ وهو علىٰ كلِّ شيءٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابنُ ماجَهُ (٣٨٤٦) وأحمد (٦: ١٣٤) من حديث السيّدة عائشةَ رضيَ الله عنها، دون قوله: «ونيةٍ واعتقاد».

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٣٣٠) والحاكم في «المستدرك» (١: ٥٤٥) من حديث أنس رضي الله عنه. قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (١: ١٤٥): «بإسناد صحيح».

<sup>(</sup>٣) لفظُ: «أستغفرُ الله» ثلاثاً عقبَ الصلاة: أخرجه مسلمٌ (٥٩١) من حديث ثوبان رضيَ الله عنه، وأخرج الصيعة المذكورة كاملةً أبو داود (١٥١٧) والترمذيُّ (٣٥٧٧) من حديث زيد رضيَ الله عنه، لكن دون تقييدها بعقب الصلاة.

قديرٌ» (عَشْراً)(١)، و: «اللَّهُمَّ أَجِرْني من النَّار» (سبعاً)(٢).

# مبطِلاتُ الصّلاةِ ومكروهاتُها

تَبطُلُ الصّلاةُ باختلالِ شرط من شروطِها؛ كَطُرُوً النّجاسةِ إن لم تُلتَى حالاً، وانكشافِ العورةِ إن لم تُستَرُ حالاً. وتبطُلُ بالنُّطقِ بحرفَينِ مطلَقاً، وبحرفِ مُفهِم أو ممدُودِ معَ العَمْدِ وَالعِلمِ بالتّحريم، فإنْ نَسِيَ أو جَهِلَ أو سَبَقَ لَسانُه فلا تَبْطُلُ إلا بكثيرِ الكلام عُرْفاً، وتبطلُ بزيادةِ رُكنِ فعليِّ عَمْداً، وبفعلٍ فاحش كوَثْب، وبفعلٍ كثيرِ مُتَوالٍ كثلاثِ خُطُواتٍ ولو ناسياً، وكلُّ ما يُقطِّرُ الصّومَ يُبطِلُ الصّلاةَ إلاّ الأكل الكثيرَ ناسياً، وكلُّ ما يُقطِّرُ الصّومَ يُبطِلُ الصّلاةَ وونَ الصّوم.

ويُكرَهُ: الالتفاتُ في الصّلاةِ لغيرِ حاجة، والنّظرُ إلىٰ السّماءِ وإلىٰ كلّ ما يُلهي، وكَفُّ الشّعرِ والتّوب، ومسْحُ الوجْه، وتسويةُ الحَصىٰ، وفَرْقَعةُ الأصابع، والصَّفْنُ وهوَ: رفعُ إحدىٰ الرِّجلَين، والصَّفْدُ وهوَ: اقترانُ القدَمين،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٤٧٤) من حديث أبي ذَرَّ رضيَ اللَّه عنه، وأخرجه أيضاً (٣٥٣٤) من حديث عمارة بن شبيب رضيَ اللَّه عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥٠٧٩) من حديث مسلم بن الحارث التميميّ رضي الله عنه.

والصَّلْبُ وهوَ: وضعُ اليدَينِ علىٰ الخاصِرتَين، ومعَ مدافعةِ الحَدَث، والتَّوَقانِ إلىٰ طعامِ حاضر، وبطريقِ ومقبرةٍ وحمّام.

## صلاةً المريض

مَن لَحِقَتْهُ مَشَقَةٌ شديدةٌ مِن القِيامِ في الفرْضِ لمرضِ ونحوِه صَلّىٰ قاعداً كيفَ شاء، وافتراشُهُ أفضَل، فإن عَجْزَ عن الجلوس صلّىٰ مُضطجِعاً علىٰ جنبِه، والأيمنُ أولىٰ، فإن عَجَزَ صَلّىٰ مُستلقياً وأخمَصا قَدَمَيهِ إلىٰ القبلة. ويتّجهُ إليها بوجهِه، ويُومىءُ برأسِهِ لرُكوعِهِ وسُجُودِه، فإن عَجَزَ فبطَرْفِه، ثمّ أجرىٰ أركانَ الصّلاةِ علىٰ قلبِه. ولا تسقُطُ عنهُ الصّلاةُ ما دامَ عاقلاً يَفْهمُ الخِطاب، ويَردُّ الجَواب

ومَن عَجَزَ عن الطّهارةِ ونحوِها من شروطِ الصّلاة وجَبَتْ عليهِ الاستعانةُ بمَنْ يفعلُ لهُ ذلك ولو بالأجرة. فإن لم يقدِرْ علىٰ المُعِين صلّىٰ علىٰ حَسَبِ حالِه، وتجبُ الإعادةُ عندَ القُدرة(١).

 <sup>(</sup>١) واختارَ بعضُهم جوازَ جمعِ التقديمِ والتأخيرِ للمريضِ الذي يشقُ عليهِ
 نعلُ كلَّ صلاةٍ في وقتِها، وهو مذهبُ الإمامِ أحمد، وجوَّزَ أبو حنيفةَ=

### صلاة الجماعة

صلاةُ الجماعةِ في المكتوباتِ الخمسِ فرضُ كفايةٍ على الرّجالِ، وسنّةٌ للنّساء، وهي تَفضُلُ على صلاةِ المُنفرِدِ بسَبْعٍ وعشِرينَ درجةً كما ورد (١٠). وتحصُلُ بإمامٍ ومأمُوم، وكُلّما كَثُرَ الجَمْعُ فهو أفضلُ إلاّ لبِدْعةِ إمامِهِ أو فِسقِهِ ونحوه.

وتتأكّدُ الجماعةُ في صلاةِ الفجرِ والعِشاء، ففي الحديث: «مَنْ صلّىٰ العِشاءَ في جماعةٍ فكأنّما قامَ نصفَ اللّيل، ومَنْ صلّىٰ الفجرَ في جماعةٍ فكأنّما قامَ اللّيلَ كلّه»، رواهُ مسلِم (٢).

ولا يُعذَرُ في تركِ الجماعة إلا لعُذرِ صحيح؛ كالمَرَضِ والمطرِ والخوفِ علىٰ نفسٍ أو مال، وفي

التيمُّمَ قبلَ دخولِ الوقِت، وأن يصليَ بتيمُّم واحدِ ما شاءَ من الفروض. ويصحُّ التيمُّمُ عندَ بغيرِ الترابِ ممَّا على وجهِ الأرضِ كالأحجار، فيجوزُ تقليدُ هؤلاءِ عندَ الضّرورة. (م).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٤٥) ومسلمٌ (٦٥٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلمٌ (۲۵٦) وأبو داود (۵۵۵) والترمذي (۲۲۱) من حديث عثمان بن عفّان رضي الله عنه.

الخبر: «مَن سَمعَ النِّداءَ فلم يَمنَعْهُ من إتيانِهِ عذرٌ فلا صلاةً له» (١). ومن الأعذارِ أيضاً: شدَّةُ الحرِّ وشدَّةُ البرْد، وشدَّةُ الجوعِ والعَطَش.

# شروطُ الجماعةِ وآدابُها

من شروطِها: أنْ يعلمَ المأمومُ بانتقالاتِ الإمام، وألّا يتقدَّمَ عليهِ في المَوقِف، وألّا يكونَ بينَهما حائلٌ يمنعُ المرور؛ كالشُّبّاك. وكذا يُشترَطُ في غيرِ المسجدِ: أن يُمكِنَ وصولُ المأمومِ إلى الإمامِ بغيرِ ازورارِ وانعطاف (٢٠)، وألّا يكونَ بينَهما حائلٌ يمنعُ الرُّؤية، وألّا يزيدَ ما بينَهما علىٰ ثلاثمِئةِ ذراعِ تقريباً.

ومن آدابِها: تسوية الصُّفُوف، والمُحافظة على الصَّفِ الأولى مع الإمام، وألا يُقارِنَ الصَّفِ الأولى مع الإمام، وألا يُقارِنَ المأمومُ الإمامَ في شيء من أفعالِ الصّلاة. ويحرُمُ تقدُّمُهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٥٥١) بلفظ: «مَن سمع المناديَ فلم يمنَعُه من اتباعهِ عُذرٌ لم تُقبَل منه الصلاةُ التي صلىٰ». وأخرجه أيضاً ابنُ ماجَهْ (٧٩٣) والحاكم (١: ٢٤٥)، جميعُهم من حديث ابن عباسِ رضيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أي: أن يصل إلى الإمام دون أن يولّي ظهره للقِبلة.

عليه؛ ففي الحديث: «أمَا يَخشىٰ الذي يسجُدُ أو يرفعُ رأسَهُ قَبْلَ الإمامِ أن يُحوِّلَ اللَّهُ رأسَهُ رأسَ حمار، أو صورتَهُ صورةَ حمار؟»(١).

ولا يَجهرُ المأمومُ خلْفَ الإمامِ إلاّ في التّأمين، فيَجهَرُ بِهِ في الجَهْرية، ويقارِنُه فيه، ففي الخبَرِ أنّ الملائكة تُؤمِّنُ لقراءةِ الإمام، فمَنْ وافقَ قولُه قولَ الملائكةِ غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنْبه (٢).

وينبغي للإمام تخفيفُ الصّلاةِ إذا أُمَّ قوماً غيرَ محصُورِيـن، أو مَحصُّـورِينَ لم يَرضَوا بالتّطويل. ولا يؤُمُّ قوماً وهم لهُ كارهون.

#### صلاة الجُمعة

يومُ الجُمُعةِ سيِّدُ الأيّام، وصلاتُها أفضلُ الصَّلَوات، وهي فرْضٌ علىٰ كلِّ: مكلَّف، حرِّ، ذَكَرِ، مستوطِنِ أو مُقِيم، فتتعيّنُ علىٰ كلِّ مسلِم المحافظةُ عليها؛ فإنّها من

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٩١) ومسلم (٤٢٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۸۱) ومسلمٌ (٤١٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أعظم حُرُماتِ اللهِ التي تعظيمُها من تقوى القلوب، ولا يَسَعُهُ تَرْكُها إلا بعُذرِ ناجزٍ مُرَخِّصٍ في تَرْكِ الجماعة، وفي الحديث: «مَن تَرَكَ ثلاثَ جُمَعٍ من غيرِ عُذرِ طبعَ اللهُ على قلبهِ»(١). وفي رواية: «مَن تَرَكَ الجُمُعةَ ثلاثاً تهاوناً فقد نَبَذَ الإسلامَ وراءَ ظهرِهِ»(١).

ويَحرُمُ السَّفَرُ بعدَ فجرِ يومِها إلاّ لِمَنْ عَلِمَ إدراكَها في طريقهِ أو مقصدِه، أو يخافُ تَخَلُّفَه عن الرُّفقة. ويحرُمُ البيعُ وغيرُهُ من المعاملاتِ بعدَ النَّداءِ الثاني يومَ الجُمُعةِ، لقولِهِ تعالىٰ: ﴿ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ النَّداءِ الأول .

# شروطُ الجُمُعةِ وآدابُها

ومِن شُروطِها: أن تُصلّىٰ في وقتِ الظُّهر، وفي جماعةٍ لا ينقُصُ عدَدُها عن أربعينَ من أهلِ الكمال، وهم:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٠٥٢) والترمذي (٥٠٠) والنسائي (٣: ٨٨) وغيرهم، من حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلىٰ (٥: ١٠٢) والبيهقي في «شُعَب الإيمان» (٣: ١٠٣) موقوفاً على ابن عباس رضيَ الله عنهما بإسنادٍ صحيح كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (١: ٥٧٥).

الرِّجالُ الأحرارُ المستوطنون، وأن تُقامَ في خِطَّةِ البَلَد، وأن تَكونَ جُمُّنةً واحدةً، إلا إذا عَسُرَ الاجتماع؛ فتتعدَّدُ بحَسَبِ الحاجة، وتقديمُ الخُطبتَينِ قبلَها؛ فيَحمَدُ اللَّهَ تعالىٰ، ويصلِّي علىٰ النّبيِّ ﷺ، ويُوصي بتقوىٰ اللهِ في كلتَيهِما، ويصلِّي علىٰ النّبيِّ ﷺ، ويُوصي بتقوىٰ اللهِ في كلتَيهِما، ويقرأُ آية من القرآنِ في إحداهما، ويدعو للمؤمنينَ في الثانيةِ منهما.

ويُشترطُ أن يَخطُبَ قائماً، متطهِّراً، مستورَ العَورة، وأن يجلِسَ بينَ الخُطبتَين، وإسماعُهما أربعينَ من أهلِ الجُمُعة، والموالاةُ بينهما، وكذلِك بينَ الخُطبتَين وبينَ الصّلاة.

ومن آدابِ الجُمُعة: أن يغتسلَ مريدُ حضُورِها، وأن يُبكِّرَ الخروجَ إليها، وأن يُكثِرَ من قراءةِ سورةِ الكهف، ومنَ الصّلاةِ علىٰ رسولِ اللهِ ﷺ في يومِها وليلتِها، وأن يجتهدَ في الدُّعاءِ في جميعِ نهارِها رجاءَ مصادفةِ ساعةِ الإجابة (۱)، وأن يقرأ بعدَ السّلام من صلاةِ الجُمُعةِ: الفاتحةَ والإخلاصَ

<sup>(</sup>١) وهي ساعةٌ مُبْهَمةٌ، أرجاها عندَ الأكثرينَ أنّها آخرُ ساعةٍ من يومِها. وثبتَ في «صحيح مسلم» (٨٥٣) أنّها ما بينَ جلوسِ الإمامِ علىٰ المِنبرِ إلى انقضاءِ الصّلاة. (م).

والمعوِّذتَين، سبعاً سبعاً.

# صلاة التطوع

إعلَمْ أَنَّ الصَّلاةَ أَفضلُ عبادةِ البَدَن، ففرضُها أَفضلُ الفرائض، ونفلُها أفضلُ النّوافل، وفي الحديثِ القُدْسيّ: «ولا يـزالُ عبـدي يتقـرَّبُ إليّ بالنّوافـلِ حتّىٰ أُحِبَّه»(١). والنّوافـلُ جَوابرُ للفرائض، وبها رَفْعُ الدّرَجات.

وصلاةُ النّافلةِ كثيرةٌ، وتنقسمُ إلى قسمَين: قسمٍ لا تُشرَعُ فيه الجماعة، وقسمٍ تُشرَعُ الجماعةُ فيه.

# القِسمُ الأوّل النوافلُ التي لا تُشرَعُ فيها الجماعة

فمِنْها:

\_رواتب المكتوبات:

وفي الحديث: «مَنْ صلّىٰ اثنتَي عَشْرةَ ركعةً في يوم وليلة بنىٰ اللهُ لهُ بيتاً في الجنّة: أربعاً قبْلَ الظُّهر، وركعتين بعدَ المغرب، وركعتين بعدَ

 <sup>(</sup>۱) جزءٌ من حديث أخرجه البخاري (۲۵۰۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

العِشاء، ورَكعتَينِ قَبْلَ الفجر»، رواهُ مسلم (١٠). وقالَ ﷺ:
«مَنْ حافظَ علىٰ أربعِ قَبْلَ الظُّهرِ وأربعِ بعدَها حرَّمَهُ اللَّهُ علىٰ النَّار»، رواهُ التَّرمِذي (٢٠). وروىٰ أبو داودَ أنّـهُ ﷺ قال:
«رَحِمَ اللَّهُ امرأً صلَّىٰ قَبْلَ العصْرِ أربعاً» (٣).

وأفضلُ هذه الرّواتبِ الرّكعتانِ قَبْلَ الفَجْر؛ ففي الحديث: «رَكعتا الفجرِ خيرٌ مِن الدُّنيا وما فيها»، رواهُ مسلم (3). ويُندبُ تخفيفُها، وأن يقرأً فيهما ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا السَّعَ فِرُوبَ ﴾ والإخلاص، وأن يضطجع بعدهما على الشق الأيمنِ مستقبِلَ القِبلة قائلًا: «اللَّهُمَّ ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيل، وربَّ محمد ﷺ، أعوذُ بكَ من النّار» ثلاثاً. ومنها:

<sup>(</sup>١) في اصحيحه، (٧٢٨)، وأبو داود (١٢٥٠) والترمذيُّ (٤١٥) من حديث أم حبيبةَ زوج النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في اجامعه، (٤٢٨) وأبو داود (١٢٦٩)، من حديث أم حبيبةً زوج النبي ﷺ. قال الترمذي: احديثٌ حسنٌ صحيح،

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٢٧١) والترمذي (٤٣٠)، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. قال الترمذي: «حديث حسنٌ غريب».

 <sup>(</sup>٤) في أصحيحه (٧٢٥) والترمذي (٤١٦)، من حديث أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

# \_ صلاة الوثر:

وفي الحديث: «إنّ اللّهَ وِتْرٌ يحبُّ الوِتر، فأوتِروا يا أهلَ القرآن»(١)، و«إنّ اللّهَ قد أمرَكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حُمْرِ النَّعَم، وهيَ الوِتر»(٢).

وأقلُّ الوِتْرِ رَكعةٌ، وتُفعَلُ بالأوتارِ إلىٰ إحدىٰ عَشْرة، وفي قولٍ: إلىٰ ثلاثَ عَشْرة، ووقتُهُ ما بينَ صلاةِ العشاءِ إلىٰ طلوعِ الفجر، والأفضلُ لِمَن يخافُ أن لا يقومَ من آخرِ اللّيلِ أن يُوتِرَ أوّلَه، ولِمَن طَمعَ أن يقومَ أن يوتِرَ آخرَه، والفصلُ فيهِ أفضلُ من الوَصْل. ويُستحَبُّ أن يقرأً في الرّكعاتِ فيهِ أفضلُ من الوَصْل. ويُستحَبُّ أن يقرأ في الرّكعاتِ الثلاثِ الأخيرةِ سورة ﴿سَيِّحِ السّمَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ في الأولى، والكافرونَ في الشانية، والإخلاصَ والمعوِّذَين في الثالثة، وأن يقولَ بعدَها: «سُبحانَ المَلِكِ القُدُوسِ (ثلاثاً)، الثالثة، وأن يقولَ بعدَها: «سُبحانَ المَلِكِ القُدُوسِ (ثلاثاً)، سُبُوحٌ قُدُوسٌ ربُّ الملائكةِ والرُّوح، جَلَّلْتَ السَّمواتِ والأرضَ بالعزّةِ والجَبروت، وتَعزّزْتَ بالقُدرة، وقهرْتَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داودَ (١٤١٦) والترمذي (٤٥٣)، من حديث عليّ بن أبي طالب رضيَ اللّه عنه. قال الترمذي: «حديثٌ حسن».

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو داود (١٤١٨) والترمذي (٤٥٢)، من حديث خارجة بن حُذافة رضي الله عنه. قال الترمذي: «حديثٌ غريب».

العبادَ بالمَوت، اللَّهُمَّ أعوذُ برضاكَ مِن سَخَطِك، وَبَمَعَافَاتِكَ مِن عَقُوبِتِك، وبكَ منكَ، لا أُحصِي ثناءً عليك، أنتَ كما أثنَيتَ علىٰ نفسِك». ومنها:

# \_ صلاةُ الضُّحىٰ:

وهي صلاة مباركة أقلها ركعتان، وتُفعَلُ أشفاعاً إلى اثنتي عَشْرَة ركعة. وفي الحديث: «مَن صَلاها ركعتَينِ لم يكتَبْ من الغافلين، أو أربعاً كُتِبَ مِن المُحْسنين، أو ستاً كُتِبَ من الفائزين، أو عَشْراً لم كُتِبَ من الفائزين، أو عَشْراً لم يُكْتَبْ عليه ذنْبٌ ذلك اليوم، أو اثنتي عَشْرة، بنى الله له بيتاً في الجنّة»، رواه البَيْهَقيّ (۱).

ووقتُها من حِينِ ترتفعُ الشَّمسُ كرُمْحِ إلى الزَّوال. والاختيارُ أن تُصلَّىٰ بعدَ مُضِيِّ رُبْعِ النَّهار، وينبغي لِمَن صلَّها رَكعتَينِ أن يقرأً فيهِما بعدَ الفاتحةِ سورةَ الشَّمسِ في الأُولىٰ، وسورةَ الضُّحیٰ في الثانية، وإنْ صلَّها أربعاً قرأً

 <sup>(</sup>١) في «السُّنَن الكبيـر» (٣: ٤٨)، من حـديـث أبي ذَرِّ رضيَ الله عنه،
 وقال: في إسناده نظر.

# في الأخيرتَين سورتَيِ الإخلاص(١).(٢). ومنها:

# \_ صلاة الاستخارة:

وتُستحَبُّ في الأمورِ كلِّها وإن كانت طاعةً كالحجِّ ونحوِه، فمِن سعادةِ ابنِ آدمَ استخارةُ اللَّهِ ورِضاهُ بما قضىٰ الله.

وهي ركعتانِ تحصلانِ براتبةٍ وغيرِها، يقرأُ في الأُولىٰ بعد الفاتحةِ سورة الكافرون، وفي الثانيةِ: سورة الإخلاص، ثمَّ يدعو بعدَها بهذا الدُّعاء: «اللَّهُمَّ إنِّي الإخلاص، ثمَّ يدعو بعدَها بهذا الدُّعاء: «اللَّهُمَّ إنِّي أستخِيرُكَ بعِلمِك، وأستقدِرُكَ بقُدرتِك، وأسألُكَ مِن فضيلِكَ العظيم، فإنَّك تقدِرُ ولا أقدِر، وتعلَمُ ولا أعلَم،

<sup>(</sup>١) سورتا الإخلاص هما: الكافرون والإخلاص.

وأن يدعو بعدَها بهذا الدُّعاء: «اللهُمَّ إِنَّ الضُّحاءَ ضُحاوُك، والبَهاء بهاؤك، والجمال جمالُك، والقوة قوتُك، والقدرة قُدرتُك، والعِصمة عِصمتُك. اللهُمَّ إِنْ كَانَ رِزقي في السّماءِ فأنزِلْه، وإن كانَ في الأرضِ فأخرِجْه، وإن كان عسيراً فيسَّرْه، وإن كانَ حراماً فطهِّرْه، وإن كان بعيداً فقرِّبه. بحق ضُحائِك وبَهائِك وجَمالِك وقوتك وقُدرتك وعصمتِك آتني ما آتيتَ عبادَك الصّالحين»، ثمّ يقول: «ربَّ اغفر لي، وتُب عليّ؛ إنّك أنت التوّابُ الرّحيم» أربعينَ مرّة أو مئة مرّة. (م).

وأنتَ علامُ الغُيُوب. اللّهُمَّ إن كنتَ تعلَمُ أنّ هذا الأمرَ ويُسمِّي حاجتَه \_ خيرٌ لي في دِيني ودُنيايَ وأُخرايَ، وعاقبةِ أمري وعاجلِهِ وآجلِهِ؛ فاقدُرْهُ لي ويسِّرْهُ لي، ثمّ بارِكْ لي فيه. وإن كنتَ تعلَمُ أنّ هذا الأمرَ شرُّ لي في دِيني ودنيايَ وأخرايَ، وعاقبةِ أمري وعاجلِهِ وآجلِه؛ فاصرِفْهُ عني واصرِفْني عنه، واقدرُ ليَ الخيرَ حيثُ كان، ثمّ أرضِني به، يا أرحمَ الرّاحمِين».

ويفتتحُ الدُّعاءَ ويختِمُه بالحمدِ للهِ والصّلاةِ علىٰ رسولِ اللهِ ﷺ، وذلك أدَبٌ في جميعِ الأدعية، ثمّ يَمضي بعدَ ذلِك لِمَا يَنْشرِحُ لهُ صدْرُه. ويُستحَبُّ تكرارُ الاستخارةِ ثلاثاً أو سبعاً. ومنها:

## \_ صلاة التسبيح:

وهيَ مجرَّبةٌ لقضاءِ الحاجاتِ ومَحوِ السيّئات، وتُسَنُّ كلَّ وقتٍ ما عدا أوقاتِ الكراهة، وينبغي ألّا يخلُو الأسبوعُ عنها ولو مرّةً.

وكيفيتُها أن تُصلّىٰ أربعَ رَكَعات، تقولُ في كلِّ رَكعةٍ بعدَ الفاتحةِ والسُّورة: «سبحانَ الله، والحمدُ لله، ولا إلهَ إلاَّ الله، واللهُ أكبر» خمسَ عَشْرةَ مرّةً، وإنْ زدتَ: «ولا حولَ ولا قوّة إلا بالله عَحَسَن ، وتقولُ ذلك ، في كلِّ من الرُّكوع ، والاعتدال ، والسّجود ، والجلوس بينَهما ، وبعدَ الرّفعِ من السّجدةِ الثانية ؛ عَشْراً عَشْراً ، فذلِكَ خمسٌ وسبعُونَ تسبيحةً في كلِّ رَكعة .

ويأتي بالأذكار الواردة في الأركان قبل تسبيحها. وإن سها عن تسبيح رُكن أتى به في الذي بعده، والأولى لِمَنْ يصلِّيها نهاراً وَصْلُها بتسليمة واحدة، ولِمَن يصلِّيها ليلا فَصْلُها رَكعتين رَكعتين، وأن يقرأ فيها: ﴿ أَلَهَنكُمُ ﴾، والعصر، والكافرون، والإخلاص، في كلِّ رَكعة بسُورة (١). ومنها:

<sup>(</sup>۱) ويقولُ قبلَ السّلامِ أو بعدَه: «اللّهُمَّ إنِّي أسألُك توفيقَ أهلِ الهدى، وأعمالَ أهلِ البقين، ومناصحة أهلِ التوبة، وعزمَ أهلِ الصّبْر، وجِدَّ أهلِ الخشية، وطلبَ أهلِ الرّغبة، وتَعَبُّدُ أهلِ الوَرَع، وعرفانَ أهلِ العلم؛ حتىٰ أخافك. اللّهُمَّ إنِّي أسألُكَ مخافة تَحْجُزُني عن معاصيك؛ حتىٰ أعملَ بطاعتِك عملاً أستحقُّ به رضاك، وحتىٰ أناصِحَك بالتوبة خوفا منك، وحتىٰ أخلِصَ لك النصيحة حباً لك، وحتىٰ أتوكلَ عليك في الأمورِ كلّها؛ حُسْنَ ظَنَّ بك. سبحان خالقِ النّور. ربَّنا أتمِمْ لنا نورنا، واغفِرْ لنا إنّك أنتَ السّميعُ العليم. النّي، وصلّىٰ اللّهُ علىٰ سيّدنا محمّدِ وآلِهِ وصخبِهِ وسلّم؛ (م).

#### \_ صلاة الحاجة:

روى التّرمِذيُ عن عبدِ اللّهِ بن أبي أَوْفَى قال: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَيْدُ: «مَن كانت لهُ إلى اللهِ حاجةٌ أو إلى أحدِ مِن بني آدمَ فلْيتوضّأ، ولْيُحْسِنِ الوُضوء، ثمّ لْيُصَلِّ رَكعتَين، ثمَّ لْيُشْنِ علىٰ الله ولْيُصَلِّ علىٰ النّبيِّ عَلَيْهِ، ثمّ لْيُقُلْ: لا إلهَ إلاّ اللهُ الحليمُ الكريم، سبحانَ اللهِ ربِّ العرشِ العظيم، الحمدُ للهِ ربِّ العالَمين، أسألُكَ موجِباتِ رحمتِك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمةَ من كلِّ برّ، والسّلامةَ من كلِّ وعزائمَ مغفرتك، والغنيمة من كلِّ برّ، والسّلامةَ من كلِّ إلى ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرَّجْتَه، ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتَها يا أرحمَ الرّاحمين (۱).

## \_ صلاةً التّوبة:

روىٰ أبو داودَ والنَّسائيُّ عن أبي بكرِ الصِّدِيـقِ عن النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَال : «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذَنِبُ ذَنْباً ثمَّ يقومُ فَيَتَطهَّر، ثمّ يُصلِّي رَكعتَين، ثمّ يَستغفِرُ اللَّهَ إلاّ غَفَرَ اللَّهُ لَه».، ثمّ قرأً

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٤٧٩) وابن ماجَهُ (١٣٨٤) وغيرهما، من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفىٰ رضيَ اللَّه عنه .

هذِهِ الآيةَ: ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَلُواْ فَحَشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَاسْتُهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] الآية (١).

# \* فائدةٌ:

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ عَلَيْ قال: «إذا خَرجْتَ مِن مَنزِلِكَ فصلِّ رَكعتَين؛ يمنعانِكَ مخرَجَ السّوء، وإذا دخلْتَ مَنزِلَكَ فصلِّ رَكعتَين؛ يمنعانِكَ مدخلَ السّوء». ذكرَهُ في «الإحياء»(٢).

#### \* فائدةٌ:

الأفضلُ فِعْلُ هذِهِ النّوافِل التي لا تُشرَعُ فيها الجماعة: في البيوت، ويُستثنى صلاة الضّحى ورَكعتا الإحرامِ والاستِخارة \_ وكذا النّوافلُ التي تُشرَعُ فيها الجماعة \_ ففي المسجدِ أفضَل، واللّهُ أعلَم.

<sup>(</sup>۱) السنن أبي داود، (۱۵۲۱) واجامع الترمذي، (٤٠٦) واعمل اليوم والليلة، للنسائي (٤١٤، ٤١٧)، من حديث أبي بكر الصدِّيقِ رضيَ الله عنه.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيُّ في (شُعَب الإيمان) (٣: ١٢٤)، من حديث أبي هريرة رضيَ الله عنه. وحسّنه الحافظ ابنُ حجر كما في (فيض القدير) (١: ٣٣٤).

#### \* فائدة:

ينبغي لسالكِ طريقِ الآخرةِ أَنْ يَصلِّي رَكَعتَينِ إِذَا التَفَعَتِ الشَّمسُ قَدْرَ رُمْح، ينوي بها صلاة الإشراقِ والتوبةِ والاستِخارةِ وقضاءِ الحاجة، والحِفْظَ في جميع الأمورِ من جميع الشُّرورِ في الدِّينِ والدُّنيا والآخِرة، وإذَا سَلَّم يأتي بدعاءِ الاستِخارة. أفادَهُ الإمامُ أحمدُ بنُ حَسَنٍ العطَّاسُ نَفَعَ اللَّهُ به (۱).

# القسم الثاني النوافلُ التي تُشرَعُ فيها الجماعة

وهيَ أفضلُ ممّا لا تُشرَعُ فيه الجماعة. وأفضلُها صلاةُ العيدَين، ثمّ الكسوفِ والخسوفِ، ثمّ الاستِسْقاء، ثم التراويح.

<sup>(</sup>۱) السيّد العلّامة الفقيه المتفنن في العلوم، الوليّ العارف المرشد، الإمام أحمد بن حسن العطاس العَلَوي الحسيني. وُلد بحُريضة سنة ١٢٥٧هـ، وبها توفي سنة ١٣٣٤هـ. طلب العلمَ صغيراً وتتلمذ على كبار علماء عصره، ورحل إلى الحرمين ومصر. أخذ عنه الجمع الغفير، وجُمع من كلامه وعلومه الكثير الوافر، وأفردت لترجمته عدة مؤلفات.

### \_ صلاة العِيدَين:

وأمّا صلاةُ العيدَين فهيَ سنّةٌ مؤكّدةٌ، وقيل: فرْضُ كفاية، ووقتُها ما بينَ طلوعِ الشّمسِ والزّوال، ويُستحَبُّ تَعجِيلُ صلاةِ الأضحىٰ والإمساكُ قبلَها، وتأخيرُ صلاةِ الفِطْرِ والفِطْرُ قبلَها.

وكيفيتُها: أَنْ تُصلّىٰ رَكعتَين، يُكبِّرُ في الأولىٰ بعدَ الافتتاحِ وقبلَ التعوُّذِ سبعاً، وفي الثانيةِ قبلَ القراءةِ خمساً، رافعاً يدَيه معَ كلِّ تكبيرة.

ويُسَنُّ أن يقولَ بينَ كلِّ تكبيرتَين: «سبحانَ الله، والحمدُ لله، ولا إلهَ إلاّ الله، واللهُ أكبر» سِرّاً، وأن يقرأً في الرّكعة الأولى بعدَ الفاتحة: سورةَ ﴿ق﴾ أو ﴿ سَيِّح اَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾، وفي الثانية: سورةَ ﴿ اقْتَرْيَتِ ﴾ أو ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ الْفَنشِيَةِ ﴾ ، وأن يخطُبَ الإمامُ بعدَها خُطْبتَين؛ يكبِّرُ في أوّلِ الثانيةِ سبعاً.

ويتأكَّـدُ التَّزيُّـنُ والتَّطيُّبُ يومَ العيـد، وأن يُبَكِّرَ إلىٰ المُصَلِّىٰ، ويذهبَ إليهِ ماشياً مُكبِّراً. وصيغَةُ التّـكبير:

«اللَّهُ أَكبر، اللَّهُ أَكبر، اللَّهُ أُكبر، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ اللَّهُ أَكبرُ وللَّهِ الحمـد، اللَّهُ أُكبرُ كبيـراً، والحمـدُ للَّهِ كثيـراً،

وسبحانَ اللهِ بُكرةً وأصيلًا، لا إلهَ إلّا اللهُ وحدَه، صدَقَ وعدَه، ونَصَرَ عبدَه، وأعزَّ جُندَه، وهزَمَ الأحزابَ وحدَه، لا إلهَ إلّا الله، ولا نعبدُ إلّا إيّاه، مُخْلِصينَ لهُ الدِّين ولو كَرِهَ الكافرون. اللّهُمَّ صلِّ علىٰ سيِّدِنا محمّد، وعلىٰ آلِ سيِّدِنا محمّد، وعلىٰ آلِ سيِّدِنا محمّد، وعلىٰ آلِ سيِّدِنا محمّد، وعلىٰ أزواجِ سيِّدِنا محمّد، وعلىٰ أصحابِ سيِّدِنا محمّد، وعلىٰ أزواجِ سيِّدِنا محمّد، وعلىٰ ذريةِ سيِّدِنا محمّد، وعلىٰ ذريةِ سيِّدِنا محمّد، وسلَّمْ تسليماً كثيراً».

# \_ صلاة الكُسوف:

تسَنُّ عندَ انكسافِ الشَّمسِ أو انخِسافِ القَمَر، وتفوتُ بالانجِلاء، ويغروبِ الشَّمسِ كاسِفة، لا بغروبِ القَمَر، بل بطُلوع الشَّمس.

وهي ركعتان، في كلِّ ركعة قيامانِ ورُكوعانِ وسُجُودان، والأكمَل: أن يقرأ في القيام الأوّلِ بعدَ الفاتحة سورة البقرة، وفي الثاني دونَها، وفي الثالثِ دونَهما، وفي الرابعِ دونَهُنّ. ويُطيلُ السّبيحَ في كلِّ ركوع نحو القيامِ الذي قبلَه، ويطيلُ السّجدة الأولىٰ كنحو الرّكوعِ الأوّل، والسّجدة الثانية كالرّكوعِ الثاني، ويجهَرُ في كسوفِ القَمرِ لا السّمس، ويخطُبُ بعدَهما خُطْبتَين.

قالَ العُلَماء: ولو صلّاها بالفاتحةِ وحدَها أو رَكعتَين كُسُنّـةِ الظُّهـر \_ مثلاً \_ جـازَ، وحصـلَ أصلُ السُّنّة، واللّهُ أُعِلَم.

# \_ صلاة الاستِسْقاء:

تسنُّ عند الحاجة إلى السُّقيا، فإذا أجدبَتِ الأرضُ أمرَ الإمامُ النّاسَ بالتّوبةِ من المعاصي، والخروجِ من المظالم، وصيامِ ثلاثةِ أيّام، فيتحتمُ عليهم هذا الصِّيام، وكذا جميعُ ما يأمرُ به الإمامُ من المصالح، ثمّ يَخرجونَ في اليومِ الرّابع صياماً في ثيابٍ بِذْلة، واستِكانةٍ من غيرِ زينة، ويصلِّي الإمامُ بهم رَكعتينِ كصلاةِ العِيد.

ثمّ يخطُبُ بهم خُطْبتَين، ويَجعلُ مكانَ التّكبيرِ فيهما الاستِغفارَ، فيقول: «أستغفِرُ اللّهَ الذي لا إلهَ إلا هو الحيَّ القيُّومَ وأتوبُ إليه» تسعَ مرّاتٍ في أوّلِ الأولىٰ، وسبعَ مرّاتٍ في أوّلِ الأولىٰ، وسبعَ مرّاتٍ في أوّلِ الثانية، ويُكثِرُ من الاستِغفار.

ويكرِّرُ ويدعو بهذا الدُّعاء:

«اللَّهُمَّ اسقِنا غَيثاً مُغِيثاً هنيئاً مَريئاً مَرِيعاً غَدَقاً مُجَلِّلاً سَحًا عامًا طَبَقاً دائماً. اللَّهُمَّ اسقِنا الغَيثَ ولا تجعَلْنا من القانطِين. اللّهُمَّ إنّا نستغفرُك، إنّكَ كنتَ غَفّاراً، فأرسِلِ

السّماءَ علينا مِدْراراً. اللّهُمَّ إِنّ بالخَلْقِ من اللّأواءِ والضَّنْكِ ما لا يَشكُونَ إِلاّ إليك. اللّهُمَّ أنْبِتْ لنا الزّرْع، وأدِرَّ لَنا الضَّرْع، وأدِرَّ لَنا الضَّرْع، وأنْبِتْ لنا من بركاتِ السّماء، وأنْبِتْ لنا من بركاتِ الأرض».

قالَ العلماء: يُستحبُ تكريرُ الاستِسْقاء ما لم يُسْقَوا. ولا يستَبْطِئوا الإجابة؛ ففي الحديث: «يُسْتَجابُ لأجدِكُم ما لم يَعْجَل، فيقول: قد دَعَوْتُ فلم يُسْتَجَبْ لي (١). ويُستحبُ أن يَغتسلَ ويتوضّأ في السَّيل، وأن يُكثِر من الدُّعاءِ عندَ نزولِ المَطَر، فإنّه من مَواطنِ الإجابة، وأن يُسبِّح عندَ الرّعدِ والبرق؛ فيقول: «سبحانَ الذي يُسبِّحُ الرّعدِ والملائكةُ من خِيفتِه، سبحانَ مَنْ يُرِيكُمُ البرقَ خوفاً وطَمَعاً».

# \* فائدة :

يُستحبُّ عندَ الاستِسْقاءِ التوسُّلُ بأهلِ الخيرِ والصّلاح؛ ولا سيّما من أقرباءِ رسولِ اللّهِ ﷺ؛ فقد ثَبَتَ في «الصّحيح» أنّ عمرَ بنَ الخطّابِ كانَ يستسقي بالعبّاسِ رضيَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخارئ (٦٣٤٠) ومسلم (٢٧٣٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

اللَّهُ عنهُما (١)، وأن يتشفَّعَ كلُّ أَحَدِ بما فَعَلَهُ مِن خَيرٍ.

# \_ صلاة التراويح:

سنّةٌ مؤكّدةٌ، وهيَ: المُرادُ بقيامِ رمضانَ في قولِه عَلَيْهِ: «مَن قَـامَ رمضانَ إيماناً واحتِساباً غُفِرَ له ما تقدّمَ مِن ذَنْبِه»، رواهُ الشَّيخان (٢٠).

وهي عشرون ركعة ، يُسلِّمُ من كلِّ رَكعتَين ، وينوي بها سُنة التراويح ، أو قيام رمضان ، ووقتُها بعدَ فِعْلِ العِشاء ، والأَوْلَىٰ تأخيرُها بعدَ مُضِيِّ رَبْعِ اللّيلِ فصاعداً ، وأن تُصلّیٰ في جماعة ، ويُسنُ الوِتْرُ بعدَها جماعة . قال النّوويُّ رحمَهُ الله : «والمختارُ قراءةُ الخَتْمةِ بكاملِها في تراويحِ جميع الشّهرِ ؛ بأن يقرأ في كلِّ ليلةٍ نحوَ جزء » .

#### \* تنبهٌ:

يسَنُّ النِّداءُ بقول: «الصلاةُ جامعةٌ رحِمَكم الله» ونحوه في كلِّ نَفْلٍ تُشرَعُ فيه الجماعةُ كالعِيدِ والكُسُوفِ والاستِسْقاء والتراويح.

<sup>(</sup>١) الصحيح البخاري، (٣٧١٠)، من حديث أنس رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) البخاريُّ (۲۰۰۸) ومسلمٌ (۷۵۹)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

# \* فرعٌ:

سجودُ التِّلاوةِ سنَّةٌ عندَ قراءةِ آيتِها (١) أو سماعِها، ولا يَسجُدُ في الصِّلاةِ إلاّ لقراءةِ نفسِهِ أو قراءةِ إمامِهِ إن سجَد. وفي خارجِ الصَّلاةِ لا بُدَّ من النيّة، وتكبيرةِ الإحرام، والسّلام، مع شروطِ الصّلاة.

وسجُودُ الشُّكْرِ سنّةٌ عندَ حصُولِ نِعمةٍ أو اندفاعِ نِقْمة، أو رُؤيةِ فاستِ أو مُبْتلئ. ويجبُ فيه ما يجبُ في سجُودِ التَّلاوةِ خارجَ الصّلة، ولا يسجدُهُ في الصّلاة.

ويُستحَبُّ أن يقولَ في سجودِ التَّلاوةِ والشُّكْر: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وبكَ آمَنْتُ، ولكَ أسلَمْتُ، سَجَدَ وجهي للذي خلقَهُ وصوَّرَه، وشتَّ سمعَهُ وبصرَه، بحولِهِ وقوّتِه، تبارَكَ اللَّهُ أحسنُ الخالِقِين. اللَّهُمَّ اكتبْ لي بها أجراً،

 <sup>(</sup>١) وهي في أربعة عشرَ موضِعاً من القرآن، نَظَمَها بعضُهم بقولِه:
 بأعراف، رَعْدِ، النّحلِ، سبحان، مريم
 بحَـجٌ، بفُـرقـانٍ، بنَمْـلِ، وبـالجُـرُزْ

ب ﴿حَمَ﴾، نجمِ، انشقَّتِ، أَقُرأُ، فهذِه

مواضعُ سجداتِ التَّلاوةِ إِنْ تَجُزُ (م).

يعني بـ (سبحـان): سـورةَ الإسـراء، وبالجُـرُز: سُـورةَ السجدة، وبـ (حم): سورةَ فُصّلت. وفي سورة الحج سجدتان.

واجعَلْها لي عندَك ذُخْراً، وضَعْ عنِّي بها وِزْراً، وتقبَّلُها منِّي كما تقبَّلْها منسي كما تقبَّلْها من عبْدِكَ داودَ عليه السّلام».

## صلاةً المُسافِر

من الرُّخَصِ المُتعلِّقةِ بالسّفرِ الطَّويل - وهو مَرْحَلَتان (١) - القَصْرُ والجَمْع. فأمّا القَصْرُ فهوَ: أن يصلِّيَ الرُّباعيةَ رَكعتَين ؛ بشَرْط:

- \_ أن يكونَ السّفرُ مباحاً.
- \_ ونيّة القَصْرِ عندَ التّحرُّم.
- \_ وأنْ تكونَ الصّلاةُ مؤدّاةً.
- \_ أو فائتةَ السَّفر إن قُضِيَتْ فيه .
- \_ ولا يَقتدي القاصِرُ بالمُتِمِّ، فإنِ اقتدىٰ به ولو في جُرْءِ مِن صلاتِه \_ أو بمشكُوكِ في سفَرِه \_ وجَبَ عليه الإتمام. وكذا إذا شكَّ في نيّة القصر، أو أقامَ قبلَ تمامِ الصّلاة.

<sup>(</sup>١) وهما عبارةٌ عن ثمانية وأربعينَ مِيلاً هاشمياً. والمِيلُ: ستّةُ اَلافِ ذراع، وهما نحوُ اثنينِ وثمانينَ كيلومتراً. (م).

والقَصْـرُ أفضـلُ مِن الإتمام، إلّا في حقّ مُدِيمِ السّفَرِ كالمَلّاحِين.

وأمّا الجَمْعُ فهوَ: أن تَجمَعَ بينَ الظُّهرِ والعصْر، وبينَ المغرب والعشاءِ تقديماً أو تأخيراً.

ويُشترَطُ في جمعِ التقديم: البَداءةُ بالأُولىٰ، ونيّـةُ الجَمْعِ قبلَ الفراغِ منها، وعدمُ طُولِ الفَصْلِ بينَ الصّلاتَينِ بقَدْرِ ما يَسَعُ رَكعتين، ودوامُ السّفرِ إلىٰ الإحرامِ بالثانية.

ويُشترطُ في جَمْعِ التأخير: نيتُه قبلَ خروجِ وقتِ الأُولىٰ بـزمـنِ يَسَعُهـا، ودوامُ السّفـرِ إلـیٰ تمـامِ الصّـلاةِ الثانية.

#### صلاةُ الجَنازة

هي: فرضُ كفاية إذا كانَ الميّتُ مُسلِماً، غيرَ شهيد (١)، ولا سِقْطِ لم تَظْهَرْ فيه أمارةُ الحَياة، ويَسقُطُ فرضُها بذَكر واحدٍ لا بنسوةٍ معَ وجودِه.

وكيفيتُها: أنْ ينويَ الصّلاةَ على هـذِهِ الجَنازةِ

 <sup>(</sup>١) أمّا شهيدُ المعركة فيحرم تغسيله وتحرم الصلاة عليه. وأمّا موتىٰ
 الكفّار فيجوز تغسيلهم دون الصلاة عليهم. (م).

مثلاً ـ فرْضَ كفايةٍ أربعَ تكبيراتٍ للهِ تعالىٰ.
 ويُكبِّرُ تكبيرةَ الإحرام، ويقرأُ الفاتحةَ بعدَها.

ثمّ يكبِّرُ ثانيةً، فيصلِّي على النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ أقلُها: «اللَّهُمَّ صلِّ على محمّدِ وآلِهِ»، وأكملُها: الصّلاةُ الإبراهيميّةُ التي في التشهُّدِ الأخير، ويُضيفُ إليها التسليمَ.

ثمّ يكبّرُ ثالثةً فيدعُو للمَيّت، وأقله: «اللّهُمَّ اغفِرْ له وارحَمْه، وعافِهِ واعْفُ عنه، وأكرِمْ نُزُلَه، ووسّعْ مُدْخَله، واغْسِلْهُ بالماءِ والثّلجِ والبَرُد، ونَقّهِ مِن الخَطايا كما يُنقَىٰ الثّوبُ الأبيضُ من الدّنس، وأبدِلْهُ داراً خيراً مِن دارِه، وأهلا خيراً من أهلِه، وزَوجاً خيراً من زوجِه، وأعِدْهُ من عذابِ القبرِ وفِتنتِه، ومن عذابِ النّار». ويقولُ أيضاً: «اللّهُمَّ اغفِرْ لِحَيِّنا وميّتِنا، وشاهدِنا وغائبِنا، وصغيرِنا وكبيرِنا، وذكرِنا وأنثانا. اللّهُمَّ من أَحْيَيْتَهُ مِنّا فأَحْيِه علىٰ الإسلام، ومَن توفّيتَه مِنّا فتوفَّه علىٰ الإسلام، ومَن توفّيتَه منّا فتوفَّه علىٰ الإسلام، ولا تَفتِنا بعدَه».

ثمّ يُكَبِّرُ رابعةً، ويُسنُّ أَنْ يَقْرَأُ بِعَدَهَا هَذِهِ الآيات: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوِّلُهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِـ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَنَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ أَلِجَيمٍ \* رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَذْنِ الَّتِي وَعَدَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَذْفِلْهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَدُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ \* وَقِهِمُ النَّكَيْنَاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدْ رَحِمْتَمْ وَذَلِكَ هُوَ السَّكِيَّنَاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدْ رَحِمْتَمْ وَذَلِكَ هُوَ السَّكِيِّنَاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدْ رَحِمْتَمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* [غافر: ٧-9].

ثمّ يسلِّمُ تسليمتَين: الأولىٰ فَرْضٌ، والثانيةُ سنّة (١).

لا بدَّ في الصلاةِ علىٰ الميِّتِ من الطَّهارةِ عن الحدَثِ والخَبَث، وسَتْرِ العورة، واستقبالِ القِبلة، مِثلِ غيرِها من الصّلوات.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) فائدةً: ذكرَ النّوويُّ رحمهُ اللهُ في "شَرْحِ المهذَّب» أنّه لو صلّىٰ الإنسانُ على أمواتِ المسلمين الذين ماتوا في يومِه ممّن تجوزُ الصلاةُ عليهم، جاز، وكانَ حسناً مستحبّاً. انتهىٰ. وذكروا أيضاً أنّه تتأكّدُ الصّلاةُ علىٰ مَن ماتَ في يومِ الجُمُعةِ وليلتِها، وغيرِهما من الأوقاتِ الفاضلة؛ كيومِ عَرَفة، وعاشوراء، ويومِ العيد. فمَن صلّىٰ علىٰ مغفورٍ له غُفِرَ لَه، واللّهُ أعلم. (م).

# الزكاة

الثالث من أركان الإسلام: إيتاء الزكاة؛ أي: إعطاؤها لمُستحِقِّيها مِنَ الفقراء والمساكين وبقية الأصناف الموجودين. وقد قَرَنَ الله تعالى بين الصّلاة والزّكاة في غير موضع من كتابِه. ولذا قيل: مَنْ صلّىٰ ولم يُزَكِّ لم تُقْبَلْ صلاتُه.

والزَّكاةُ نوعان: زكاةُ المال، وزكاةُ البَدَن(١).

فزكاةُ المالِ تجبُ في أموالِ مخصُوصة، وهي: الذهب، والفضّة، والإبل، والبَقَر، والغنم، والزُّروعُ المُقْتاتة، والتّمر، والزّبيب، وفي عُرُوضِ التجارة.

ويُشترَطُ في وجوبِ الزّكاة: بلوغُ النِّصابِ في الحميع، وكذا: مُضِيُّ الحَوْلِ في غيرِ المُعَشَّراتِ (٢) والمَعْدِنِ والرِّكاز (٣)، أمّا فيها فتجِبُ زَكاتُها في الحال.

<sup>(</sup>١) سيأتي تفصيلُها بعدَ فَصْلَين. (م).

<sup>(</sup>٢) وهي الزروع والثمار، سُمِّيَّت كذلك لوجوب العُشر فيها.

<sup>(</sup>٣) وهو دَفِينُ الجاهليةِ من الذهب والفضة.

#### فصلٌ

نصابُ الذّهب: ثلاثُ أواقٍ، وهي عبارةٌ عن ثلاثينَ قَفلة (١) خالصة (٢)، ونصابُ الفِضّة: إحدى وعشرونَ أوقية صافية (٣)، والواجبُ فيها: رُبعُ العُشْرِ ولو مِنَ المَعدِنِ إلاّ الرِّكاز؛ ففيه الخُمْس. ويجبُ فيما زادَ على النَّصابِ بحسابِه. ولا زكاة في الحُلِيِّ المُباحِ من غيرِ إسراف.

ونصابُ الإبل: خَمْسٌ، وفيها: شاةٌ جَذَعةُ ضأْنِ أو ثَنِيّةُ مَغْزِ.

وفي العَشْر: شاتان.

وفي خمسةَ عشَرَ: ثلاثٌ.

وفي عشرينَ: أربعٌ.

وفي خمسِ وعشرينَ: بنتُ مخَاضٍ لها سنةٌ كاملة.

 <sup>(</sup>١) القَفْلة كما في «اللسان» و«القاموس»: الواذِنُ من الدراهم، وهي من
 كلام أهل اليمن. وتساوي عُشر أوقية، والأوقية = ٢٨ غم، فالقَفلة
 = ٢,٨ غم.

<sup>(</sup>٢) وهي عبارةٌ عن (٨٤) أربعةٍ وثمانينَ غراماً. (م).

 <sup>(</sup>٣) وهي عبارةً عن (٥٨٨) خمسمئةٍ وثمانيةٍ وثمانين غراماً تقريباً.

وفي ستٌّ وثلاثينَ: بنتُ لَبُونِ لها سنتان.

وفي ستٌّ وأربعين: حِقَّةٌ لها ثلاثُ سنوات.

وفي إحدىٰ وستين: جَذَعةٌ لها أربعُ سنوات.

وفي ستٌّ وسبعين: بنتا لَبُون.

وفي إحدى وتسعِين: حِقّتان.

وفي مئةٍ وإحدىٰ وعشرين: ثلاثُ بناتِ لَبُون.

وفي مئةٍ وثلاثين: حِقَّةٌ وبنتا لَبون.

وما زادَ علىٰ ذلك: ففي كلِّ أربعينَ: بنتُ لَبُون، وفي كلِّ خمسين: حِقّة.

ونِصابُ البقَر: ثلاثـون، وفيها: تَبِيعٌ له سنةٌ، إلىٰ أربعيـنَ ففيهـا: مُسِنّـةٌ لها سنتـان، وهكـذا في كلِّ ثلاثين: تَبيعٌ، وفي كلِّ أربعين: مُسنّةٌ.

ونصابُ الغنَم: أربعون، وفيها: شاةٌ إلى مئة وإحدى وعشرين: فشاتان، إلى مئتينِ وواحدةٍ: فشلاتٌ، إلى أربعمئةٍ: فأربع، ثمّ في كلّ مئةٍ: شاةٌ. ولا تجبُ الزّكاةُ في غيرِ السّائمةِ من النَّعَم، ولا العَوامِلِ منها.

ونصابُ الزُّرُوعِ والثِّمار: خَمْسة أُوسُق<sup>(١)</sup>، وذلِكَ عبارةٌ عن ألفٍ ومئتينِ مُدِّ نَبَويّ، وواجبُها العُشْـرُ إنْ سُقِيَتْ بغير مُؤْنـة، وإلّا فنصفُه.

ويُضَمُّ الزَّرَّ بعضُه إلىٰ بعضِ في إكمالِ النَّصابِ إن كانَ جِنْساً واحداً، ووَقَعَ حصادُهُماً في عامٍ واحد. ولا زكاةَ في الرَّيع الـمَوقوف.

وأمّا عرُوضِ التّجارةِ فتُقَوَّمُ آخِرَ الحَوْلِ بالنّقدِ الذي اشتُريَتْ بِه، فإذا بلغَتْ قيمتُها نِصابَ ذلِكَ النّقدِ وجبَ ربعُ عُشْرِه. ويَبتدِىءُ حَوْلُ التّجارةِ مِن حينِ مِلْكِ العُرُوضِ بنيّةِ التّجارةِ إن مُلِكَتْ بمُعاوَضة، وإلّا فمِن حينِ التّصرُّفِ فيها.

### فصٰلٌ

وأمّا زكاةُ البَدَنِ فهيَ: زكاةُ الفِطْر، تجبُ بغروبِ شمس آخِرِ يومٍ من رمضانَ علىٰ مَن مَلَكَ ما يَفضُلُ عن قوتِ يومٍ العيدِ وليلتِهِ، وعن مَسْكنٍ ودَيْن، ويجبُ إخراجُها عن

<sup>(</sup>۱) جمعُ وَسُق، وهوَ ستونَ صاعاً، وكل صاعِ أربعةُ أمداد. وعليه فالخمسة أوسُق = ٣٠٠ صاع، والصاع = ٢,٧٥ كغم، فيكون النصاب: ٨٢٥ كغم تقريباً.

نفسه وعن مَنْ تلزَمُهُ نفَقتُه؛ من زوجة وأصل وفَرْع، عن كلِّ واحد صاعٌ، وهوَ: أربعة أمداد نبويّة (١) من غالب قُوتِ البَلَد، ويجوزُ إخراجُ الأعلىٰ عن الأدنىٰ دونَ العكس(٢).

ويجوزُ تَعجِيلُ الفِطْرةِ من أوّلِ رمضان، والأفضلُ أداؤها يومَ العيدِ قبلَ صلاتِه، ويُكرَهُ بعدَها، ويحرُمُ بعدَ يومِهِ.

وفي الصّحيح: «فَرَضَ رسولُ اللّهِ ﷺ زكاةَ الفِطْرِ صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبدِ والحُرّ، والذّكرِ والأُنثىٰ، والصغيرِ والكبير؛ من المسلمين. وأمرَ بها أن تُؤدّىٰ قبلَ خروج النّاس إلىٰ الصّلاة»(٣).

# مصرِفُ الزّكاة

تجبُ النيّةُ في إخراجِ الزّكاة، ويجوزُ تقديمُها على التّفرِقةِ بعدَ إفرازِ القَـدْرِ الواجب. ولا يجوزُ صَرْفُ الزّكاةِ

<sup>(</sup>١) وهي: ٢, ٧٥ كغم، وبعضهم يقول: ٣ كغم تقريباً. (م).

<sup>(</sup>٢) فأعله: البُرّ، فالشّعير، فالـذُّرة، فالأرُزَّ، فالدَّجْرُ (اللُّوبياء)، فالفول، فالتّمر، فالزّبيب، فاللّبن. (م).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ (١٥٠٣) ومسلمٌ (٩٨٤، ٩٨٦) وغيرهما، من حديث عبد الله بن عمرَ رضيَ الله عنهما.

والفطرة إلا إلى الأصنافِ الثمانيةِ الذين ذَكَرَهم اللّهُ تعالىٰ في قولِه: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْمَكِيلِنَ عَلَيْهَا وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْمَكِيلِ اللّهِ وَأَبْنِ عَلَيْهَا وَٱلْمَكِيلِ اللّهِ وَأَبْنِ السَّهِيلِ ﴾ [التوبة: ٦٠].

ويجبُ تَعمِيمُهم بها أو المَوجودِين منهم إنِ اتَّسَعَ لهم قَدْرُ المُخْرَجِ وكانوا مَحصُورِين. وإلاّ فيجوزُ الاقتصارُ علىٰ ثلاثةٍ من كـلِّ صِنْف. وفي قـولي: يجـوزُ صَرْفُ الزّكاةِ إلىٰ صِنفٍ واحد، ودَفْعُ زكاةِ واحدٍ إلىٰ واحد<sup>(۱)</sup>.

ولا يجوزُ الدِّفعُ إلىٰ المَكفِيِّ بالنَّفقةِ الواجبة، ولا إلىٰ بني هاشمِ والمُطَّلِب<sup>(٢)</sup>. وقالَ بعضُهم: يجوزُ الدِّفعُ إليهم إذا انقطعَ حقُّهم من خُمْس الخُمْس.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) كما نقلَهُ ابنُ زيادِ اليمنيُّ في «فتاويه» عن الشَّيخِ أحمدَ بنِ عُجَيل. (م).

<sup>(</sup>٢) هذا ما اتّفق عليه جمهورُ الشّافعية، واختارَ كثيرونَ الجواز، حيثُ انقطعَ عنهم خُمْسُ الخُمْس، ويجوزُ تقليدُهم، وتبرأُ به الذّمة؛ لكن في عمل النّفْس، لا الإفتاءِ والحكم به. انتهىٰ مُلَخَّصاً من "بُغْيةِ المُسترشدين»، نقلاً عن "فتاوي بلْفَقِيه». (م).

# الصوم

الرّابعُ من أركانِ الإسلام: صومُ شهرِ رمضان، وهوَ أفضلُ الشُّهور، فَرَضَ اللهُ تعالىٰ علىٰ القادرِ صيامَه، وسَنَّ لَهُ قيامَه، وفي الخَبَر: «مَنْ صامَهُ وقامَهُ إيماناً واحتساباً غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ من ذَنْبِهِ»(١)، وفي رواية: «خَرَجَ من ذنوبهِ كيومِ وَلَدَتْهُ أُمُّه»(٢)، وهمَن أفطرَ يوماً من رمضانَ من غيرِ عُذْرٍ لم يَقْضِهِ صيامُ الدَّهرِ»(١).

ويجوزُ الفِطْرُ للمريضِ الذي يَشُقُ عليه الصّيام، وللمُسافرِ سَفَراً طويلاً مُباحاً، ويلزَمُهما القضاء، وللشّيخِ الهَرِم، والمريضِ الذي لا يُرجىٰ بُرْؤُه، وتلزمُهُما الفِدية؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۷، ۳۸) ومسلمٌ (۷۵۹، ۷۲۰)، من حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٤: ١٥٨) وابنُ ماجَه (١٣٢٨) وغيرهما، من
 حديث عبد الرحمن بن عَوفٍ رضيَ الله عنه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٣٩٦) والترمذي (٧٢٣) وابنُ ماجَهُ (١٦٧٢)،
 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

مُدُّ طعام لكلِّ يوم، والحاملُ والمُرْضِعُ عليهِما القضاءُ فَقَطْ إِن خافَتاً علىٰ أنفُسِهما ولو معَ الوَلَد، والقضاءُ معَ الفِديةِ إن خافَتا علىٰ ولَدَيهما فَقَط.

# شروطُ الصّوم ومُبطِلاتُه

الصَّومُ على قسمَين: صومُ العُمُومِ، وصومُ الخصُوص.

فصومُ العُمومِ هوَ: الإمساكُ عن جميعِ الـمُفَطِّراتِ من طلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشَّمسِ، معَ النَّيةِ لكلِّ يوم، وتبييتِها من اللَّيلِ في الفَرْض، وأمّا النَّفلُ فتكفي نيتُهُ قبلَ الزّوال؛ بشرطِ الإمساكِ قبلَه.

ويبطلُ الصّومُ: بوصولِ عَينِ إلىٰ الجَوفِ من منفَذِ مَفَتوح، وبالجِماع، والاستِمناء، والاستِقاءة؛ معَ العَمْدِ والاختيارِ والعِلمِ بالتّحريمِ في الجميع، ويبطُلُ أيضاً بالحَيضِ، والنّفاس، والولادة، والجُنُون، والإغماءِ والسُّكْر إنْ عمّا جميعَ النّهار.

وأمّا صومُ الخُصوصِ فهوَ: كفُّ الجوارحِ عن ملابَسةِ الآثام، وحفظُ البطْنِ مِن تناوُلِ الشُّبَهِ والحرام؛ وفي الحديث: «خَمْسٌ يفطِّرنَ الصائم: الكذبُ، والغِيبة،

والنّميمة، والنّظرُ بشهوة، واليمينُ الكاذبة ((١) وفيه: (كم من صائم لَيسَ لَهُ من صيامِهِ إلّا الجوعُ والعَطَش، وكم من قائم ليسَ لَهُ من قيامِهِ إلّا السّهرُ والتّعَب ((٢).

# سنَنُ الصّومِ وأَذْكارُه

مِن السَّنَةِ تَعجِيلُ الفِطْرِ بَعدَ تحقُّقِ الغُروب، وتأخيرُ السَّحُورِ ما لم يقع في الشّكُ في طلوع الفجر، وأن يُفْطِرَ علىٰ تمر، فإن لم يكن فماء، فحلو، وأن يجتهد في الدُّعاءِ عندَ فطره؛ ففي الخبر: «للصائمِ عندَ فطره دعوةٌ لا تُردّ»، وأن يقولَ حينتذ: «ذهبَ الظّمأُ وابتلَّتِ العُروقُ وثَبَتَ الأجرُ إن شاءَ الله. اللَّهُمَّ لكَ صُمْتُ، وعلىٰ رِزْقِكَ أفطَرْتُ، ويقولُ: فاغفِرْ لي، وتقبَّلُ منِي؛ إنّكَ أنتَ السّميعُ العليم». ويقولُ: أيضاً: «الحمدُ للهِ الذي أعاننِي فصُمْتُ، ورَزَقَني فأفطَرْتُ».

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١١٣١) وأبو الفتح الأزدي في «الضعفاء» وغيرهما. واقتصر على تضعيفه شيخ الإسلام تقي الدين السبكي في «شرح المنهاج».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابنُ ماجَهُ (١٦٩٠) وأحمد (٢: ٤٤١) وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن دون كلمتي: (العطش) و(التعب).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابنُ ماجة (١٧٥٣) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .

ويتأكّدُ أن يَحفَظَ صومَه من الرّفَثِ والفُحْشِ والشَّتْمِ والشَّتْمِ وغيرِ ذلك ممّا يُذَمُّ شرعاً؛ وفي الحديث: «مَنْ لَم يَدَعُ قولَ النُّورِ والعملَ به فليسَ للهِ حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامَهُ وشرابَه»(١).

وينبغي الإكثارُ مِن أعمالِ البِرِّ وأفعالِ الخيرِ في رمضان، سِيما العَشْرُ الأواخرُ منه؛ فقد ورَدَ أنَّ «النّافلةَ فيه تَعدِلُ سبعينَ فريضةً في عَدِلُ سبعينَ فريضةً في غيرِه»(٢).

### صومُ التّطوُّع

اعلَمْ أنّ الصّومَ مِن أفضلِ العباداتِ والمُجاهَدات؛ وفي الخبر: «مَن صامَ يوماً في سبيلِ اللّهِ بَعَّدَ اللّهُ وجهَهُ عن النارِ سبعينَ خَرِيفاً»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ (۱۹۰۳) وأبوداود (۲۳۲۲) وغيرهما، من حديث أبي هريرةَ رضيَ الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابنُ خُزَيمةَ (٣: ١٩١) من حديث سلمانَ رضيَ اللَّه عنه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ (٢٨٤٠) ومسلمٌ (١١٥٣) من حديث أبي سعيد الخُدْريُّ رضيَ الله عنه. وفي الترمذي (١٦٢٤) عن أبي أُمامةً الباهليّ: (.. جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض».

والأيّامُ التي يتأكّدُ صيامُها كثيرةٌ، منها: العَشْرُ الأُولُ من ذي الحِجّة، سِيّما يومُ عَرَفةَ لغيرِ الحَاجّ؛ فصيامُه يكفّرُ ذنوبَ سَنتَين، ويومُ عاشوراء، وهو: عاشرُ المُحرَّمِ معَ يومٍ قبلَه ويومٍ بعدَه؛ فصيامُهُ يكفِّرُ ذنوبَ سنة، وستٌ من شوّال؛ فمَنْ صامَها بعدَ رمضانَ كانَ كمَنْ صامَ الدّهرَ كلّه. والأيّامُ البيْض، وهيَ: الثالثَ عَشَر، والرابعَ عَشَر، والخامسَ عَشَر؛ من كلِّ شهر؛ فقدْ كانَ رسولُ اللهِ عَلَيْ لا والخامسَ عَشَر؛ من كلِّ شهر؛ فقدْ كانَ رسولُ اللهِ عَلَيْ لا يُفطِرُهُ مَنَ في حَضَرٍ ولا سَفَرُ (۱)، وكانَ يتحرّىٰ صيامَ يومِ الاثنينِ والخميس (۲).

ويُستحَبُّ صومُ يومِ الجُمُعةِ معَ يومِ قبلَه أو بعدَه، ويُكرَهُ إفرادُه. ويحرُمُ صومُ: يومِ العيدَين، وأيّامِ التشريقِ الثلاثة، ويومِ الشّك، وكذا النصفُ الأخيرُ من شعبانَ إن لم يصِلْهُ بما قبلَه، ولم يوافِقُ ورْداً يَعتادُه.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٤: ١٩٨) من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذيُّ (٧٤٥) وابنُ ماجَهُ (١٧٣٩) وَغيرهما، من حديث السيّدةِ عائشةَ رضيَ الله عنها. قال الترمذي: احديثُ حسَنٌ غريب».

### الحج

الخامسُ مِن أركانِ الإسلام: الحَجُّ إلىٰ بيتِ اللهِ الحرام. وهوَ فَرْضٌ لازِمٌ علىٰ كلِّ مسلم مكلّف حُرِّ مُستطيع في العُمْرِ مرّةً واحدة. وكذلك العُمْرة (١)؛ قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَلِلّهَ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ﴿ وَلِلّهَ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]. وفي الحديث: ﴿ مَنْ مَلَكَ زاداً وراحِلةً تُبلّغُه إلىٰ بَيتِ اللّه ولم يَحُجَّ فلا عليهِ أن يموت يهوديّاً أو نصرانيّا ﴾ (١). ويصحُ حجُّ العبدِ والصبيِّ المُمنيِّز، ويقعُ تطوّعاً لا يَسقطُ به الفَرْض، بخلافِ حَجِّ غيرِ المُسْتطيع.

والاستطاعةُ: أَنْ يَملِكَ الإنسانُ مَا يحتاجُ إليهِ في سَفَرِهِ إلى الحَجِّ ذهاباً ورُجُوعاً من زادٍ ومَركُوبٍ ونفَقةٍ مَن

<sup>(</sup>١) ووجوبُهما علىٰ التراخي عنـدَ الشّافعيّ، وعندَ الأثمةِ الثلاثةِ علىٰ الفَور. وقالَ بعضُهـم: إنْ أخّرَهُ بعدَ السّتينَ فَسَـقَ ورُدَّتْ شهادتُه؛ لقولِه ﷺ: "أعمارُ أُمّتي ما بينَ السّتينَ إلىٰ السّبعين". (م).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذيُّ (٨١٢) من حديث عليّ بنِ أبي طالبٍ كرَّمَ الله وحهَه.

تلزمُه نفقتُه، فاضلٌ جميعُ ذلك عن مَسْكَنِ ودَيْن، معَ أمنِ الطّريقِ وإمكانِ السّير، فإن لم يقدِرْ على الذّهابِ بنفسهِ لِكَبَرِ أو لِمرض لا يُرجى بُرْؤُه وجَبَ عليه أن يَستنيبَ مَن يَحُجُّ عنهُ ولو بأجرة إنْ وجَدَها، وكذلك يجبُّ الإحجاجُ مِن تَرِكةِ مَنْ ماتَ وعليه حَجّةُ الإسلام، أو يَحُجَّ عنه أحدٌ من الوَرَثة.

### وجوهُ أداءِ النُّسُكَين

وقتُ الإحرامِ بالحَجِّ مِن شَوّالِ إلى طلوعِ فَجرِ يُومِ النّحر، ويصحُّ الإحرامُ بالعُمْرةِ في جميعِ السَّنة، ويُؤدَّيانِ علىٰ ثلاثةِ أوجه:

أفضلُها: الإفراد، وهوَ: أن يقدِّمَ الحَجَّ وحدَه، فإذا فرَغَ منه خَرَجَ إلىٰ الحِلِّ فأحرمَ بالعُمْرة.

ثانيها: التّمتُّع، وهوَ: أن يُحرِمَ بالعُمْرةِ مِن المِيقاتِ، وبعدَ الفراغِ منها يتمتَّعُ بالمحظوراتِ إلىٰ وقتِ الحَجّ، ثمّ يُنشىءُ حجّاً مِن مكّة.

ثالثُها: القِران، وهوَ: أن يَجمَعَ، فيُحرِمَ بالحَجّ والعُمْرةِ معاً، ويكفيهِ أعمالُ الحَجّ، وتندرِجُ العُمْرةُ تحتَه، وعلىٰ المُتَمَتِّعِ والقارِنِ دمُّ<sup>(١)</sup>، ما لم يكونا مِن أهلِ حاضِرِي المسجدِ الحرام ولم يرجِعا إلىٰ المِيقات.

### أعمالُ الحجّ

أعمالُ الحَجِّ ثلاثةٌ: أركانٌ، وواجباتٌ، وسُنَن.

فأركانُه خَمْسةٌ:

١ ـ الإحرام.

٢ \_ والوقوفُ بعَرَفة.

٣ ـ وطوافُ الإفاضة.

٤ \_ والسّعى.

والحَلْقُ أو التّقصير.

ومن تَـرَكَ شيئاً منها لم يصِـحَّ حَجُّـه. ولا يَحِـلُّ مِن إحرامِه حتّىٰ يأتيَ به.

وواجباتُه ستّـةٌ:

١ ــ كونُ الإحرام من المِيقات.

<sup>(</sup>١) وهو: دمُ ترتيبِ وتقدير، فيذبحُ شاةً تُجزِىءُ في الْأضحيّـة، فإن لم يقْدِرْ صامَ ثلاثةَ أيّامٍ في الحَجِّ وسبعةً في وطنِه. (م).

٢، ٣ ــ والرّميُ (١).

٤ \_ والمبيتُ بمزدلفةَ ولو لحظةً بعد النّصفِ من ليلةِ النّحر.

والمبيتُ بمِنى معظمَ اللّيلِ من ليالي التّشريق.
 وطوافُ الوَداع لمريدِ الخروجِ من مكّة.

ومَنْ ترَكَ شيئاً منها صحَّ حَجُّه ولزمَهُ الدَّم، وعليهِ الإثمُ إن لم يُعذَر.

وسُنَنُه كثيرةٌ، وهي: ما سوى الأركانِ والواجبات؛ كالتلبية، والأدعية، والأذكارِ المُستحبّة (٢)، وطوافِ القُدُوم، واستلامِ الحَجَر، والرّمَل (٣)، وغيرِ ذلك، ولا شيءَ علىٰ مَنْ تَركَها، وإنّما تفوتُه الفضيلةُ والكمال.

<sup>(</sup>١) والرميُ يشمل واجبَين: رميَ جمرة العقبة، ورميَ الجمار الثلاث أيامَ التشريق.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ في أدعيةِ الحجّ والعُمرة وأذكارِهما كتابُ «مفتاح الحجّ» للعلامة الداعي إلى الله الحبيب محمّد بن عبد الله الهدّار رحمه الله، نشر: دار العلم والدعوة بتريم (حضرموت).

 <sup>(</sup>٣) وهو: الإسراع في المشي مع هزّ الكتفين وتقارب الخطا بلا عدو ولا
 وثب، ويكون فقط في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف.

### كيفيّةُ أداءِ الحَجّ

يُسَنُّ أَن يَغتسِلَ للإحرام، وأَن يصلِّيَ رَكعتَين، وَيلْبَسَ إزاراً ورداءً أبيضَيـن.

ثمّ يُحرِمُ عندَ ابتداءِ السَّيرِ بأنْ ينويَ الدُّخولَ في الحَجِّ، ويقولُ نَدْباً: «نويتُ الحَجَّ وأحرَمْتُ به للهِ تعالىٰ». ثمّ يُلبِّي ويُكْثِرُ من التلبيةِ مُدّةَ إحرامِه، فإذا دخلَ مكّةَ قَصَدَ المسجدَ الحرام، وبدأَ بطوافِ القُدُوم، وهوَ سُنّةٌ لغيرِ المُتَمتِّع، فيأتي الحَجَرَ الأسودَ ويَستلِمُه بيدِه اليُمنىٰ ويقبَّلُه ويضَعُ جبهتَه عليه.

ويُشترَطُ للطّوافِ: الطّهارةُ عن الحدَثِ والخَبَث، وسَتْرُ العَورةِ كالصّلاة، وكونُه سبعاً داخلَ المسجد، وجَعْلُ البيتِ عن يسارِهِ معَ البَداءةِ بالحَجَرِ الأسود.

ويُستحَبُّ بعدَ الطّوافِ أن يأتيَ المُلْتَزَمَ ويتعلَّقَ بأستارِ الكعبة، فيُكثِرَ من الدّعاء، ثمّ يصلِّيَ ركعتينِ سنّةَ الطّوافِ خَلْفَ المَقام.

ويخرُجُ بعدَ ذلكَ إلىٰ المَسْعىٰ من بابِ الصَّفا فيرقىٰ عليه، ويسعىٰ إلىٰ المَرْوة، فإذا وَصَلَ المَرْوة حُسِبَ له مرّة،

ورجوعُه إلىٰ الصَّفا مرَّةٌ أخرىٰ، إلىٰ سبعِ مرَّات.

ثمّ يذهب يوم الشامن إلى منى، ويُستحَبُّ أن يبيت فيها ليلة عَرَفة إلى بعد الإشراق، فيذهب بعده إلى عرفة للوقوف من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم النَّحْر، ويكفي الوقوف بها ولو لحظة، والأفضل أن يبقى واقفاً حتى تَغرُبَ الشّمس، ويُكثِر من الدّعاء والتّهليلِ والتّحميدِ والاستِغفار، مع التّوبةِ والخُشُوعِ والبكاءِ مِن الأوزار.

ثمّ يُفِيضُ من عَرَفةً بعدَ الغروب، ويؤخِّرُ المغربَ معَ العِشاءِ إلىٰ مُزْدلِفة، ويَبيتُ بها ولو لحظةً من النَّصفِ الثاني من ليلةِ النَّحر. والأفضلُ أنْ يَمكثَ حتّىٰ يصلِّيَ الفجر، وأن يقفَ يَدعُو بالمَشعَرِ الحرام، وأن يلْقُطَ منها سبعِينَ حَصاةً.

ثم يذهب إلى منى، فإذا وَصَلَ إليها قَصَدَ جَمْرة العَقَبة، ورماها بسبع حَصَياتٍ مُكبِّراً معَ كلِّ حَصاة، ويحَلِقُ بعدَه. وبالحَلْقِ والرَّمي حصَلَ التَّحلُّلُ الأوّل، وحَلَّتْ جميعُ المُحرَّماتِ ما عدا النِّساء.

ثمّ يذهب إلى مكّة لطوافِ الرُّكن، ويسعى بعدَه إن لم يكنْ سعى بعدَ طوافِ القُدُوم، ويحصُلُ بذلِك التَّحلُّلُ

الثاني، ويَحِلُّ له كلُّ شيء، ولم يبقَ عليهِ إلاَّ رميُ الجِمارِ أيّامَ التّشريقِ والمَبيتُ بمِنىٰ، وهما مِنَ الواجبات، يَلزَمُ بتَركِها من غيرِ عُذْرِ دمٌ كدَم التَّمتُّع.

ثمّ يرجعُ إلى منى بعدَ طوافِ الإفاضةِ ويَبيتُ بها، فإذا زالتِ الشّمسُ ثانيَ يومِ العيدِ اغتسَلَ ورمىٰ الجمرةَ الأولىٰ بسَبعِ حَصَيات، فإذا تعدّاها استقبَلَ القبلةَ ودعا، ثمّ تقدَّمَ إلىٰ الجَمرةِ الوسطىٰ ورماها كذلك، ثمّ إلىٰ جَمرةِ العَقبةِ كذلك، ولا يقفُ عندَها، فإذا صلّىٰ الظُّهرَ ثانيَ أيّامِ التّشريقِ رمىٰ الجِمارَ الثلاثَ كاليومِ الأوّل، وله النّفرُ حينَئذِ ما لم تغرُبِ الشّمس، وإلّا لَزِمَهُ المَبيتُ الليلةَ الثالثةَ ورَميٌ يومَها.

وينبغي بعدَ الإفاضةِ من مِنى أن ينزِلَ بالمُحَصَّب، ويصلِّي العصرَ والمغربَ والعِشاء، فإذا أرادَ الخروجَ من مكّة فلْيَجعَلْ آخرَ اشتغالِهِ بطوافِ الوداع، وهوَ واجبُ إلاّ لنحوِ حائض. فإذا صلّىٰ رَكعتَيهِ شَرِبَ من زَمْزَم، ودعا في المُلْتَزَم، وقد تمّ حَجُّه، واللّهُ أعلم.

### العُمْرةُ وصِفَتُها

هيَ فرضٌ علىٰ الأظهَرِ بالشُّروطِ المتقدِّمةِ في الحجّ، ويصِحُّ الإحرامُ بها في جميعِ السَّنة، وأركانُها هيَ أركانُ

الحَجِّ إلاّ الوقوفَ بعرَفةَ فليسَ منها، ويجوزُ أن يَعتمِرَ قبلَ الحَجِّ أو بعدَه، فإذا أرادَ العُمْرةَ خرَجَ وجوباً إلىٰ ميقاتِها، وأفضلُها الجِعِرّانة، ثم التّنعِيم، ثم الحُدَيبِية، ثمّ أيُّ موضعٍ من الحِلّ.

ويَغتسِلُ ويصلِّي رَكعتَينِ للإحرامِ، ثمّ يُحرِمُ بالعُمْرةِ بأن ينويَ الدُّخولَ فيها، ويقولُ بلسانِه نَدْباً: "نَويتُ العُمْرةَ وأحرَمْتُ بها للهِ تعالىٰ"، ويُلبِّي كما سَبَقَ، ثمّ يعودُ إلىٰ مكّةَ مُلبِّياً حتىٰ يدخلَ المسجد، فيطوفُ بالبيتِ سبعاً كطوافِ الحَجّ، ثمّ يسعىٰ كسعيِه، فإذا فَرَغَ من ذلك حَلَقَ رأسَه أو قصر، وقد تَمَّتُ عُمْرتُه.

وينبغي الإكثارُ من الاعتمارِ بعدَ الفرْض، ومن الطّوافِ والنّظرِ إلى البَيت، والصّلاةِ عندَه، فقد وَرَدَ أَنّه تَنزِلُ كللَّ يوم على البيتِ مئةٌ وعشرونَ رحمة : ستّونَ للطّائفين، وأربعونَ للمصلِّينَ عندَه، وعشرونَ للنّاظرِينَ إليه (١). ويُكثِرُ أيضاً من شُرْبِ ماءِ زَمْزَم؛ ففي الحديث: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجّم الكبير» (١١: ١٩٥ برقم ١١٤٧) من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما. قال الحافظُ العراقي في «تخريج الإحياء» (١: ٢٤٠): «بإسنادٍ حَسن».

شُـرِبَ لَـه (١)، ووَرَد: «ماءُ زَمْزَمَ طَعـامُ طُعْم، وشِفاءُ سَقْم» كما في الحديثِ (٢)، واللهُ أعلَم.

### محرّماتُ الإحرام

يَحرُمُ بالإحرامِ على الرّجُل: سترُ رأسِه، ولُبْسُ المَخيط. وعلى المرأة: سَترُ وجهِها، ولُبْسُ القُفّازَين. وعلى كلّ منها: تَطَيُّبُ، ودَهْنُ شَعْرِ الرّأسِ واللّحية، وإزالةُ الشّعرِ والظُفْر. فمَنْ فعلَ شيئاً ممّا مرّ فعليهِ فِدْية، وهيَ: شاةُ أَضحية، أو إطعامُ ستّةِ مساكين؛ لكلّ مسكينٍ نصفُ صاع، أو صيامُ ثلاثةِ أيّام.

وتَحرُمُ أيضاً المباشرةُ بشهـوةٍ والوَطْءُ، ويَفْسُدُ بِـهِ الحَـجُ قبـلَ النواغِ منها، الحَجُ قبـلَ الفراغِ منها،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابنُ ماجَهُ (۳۰۲۲) وأحمد (۳: ۳۰۷)، من حديث جابر بن عبد الله رضيَ الله عنه. وحسّنه الحافظُ المنذريّ في «الترغيب والترهيب» (۲: ۱٦۸) وغيرُه من الحفّاظ. وهو مجرّبٌ وعليه العمّار.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ البزّارُ (٩: ٣٦١) من حديث أبي ذَرَّ رضيَ الله عنه. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢: ١٦٦): «بإسناد صحيح». وقولُه: «طعامُ طُعْم» ثابتٌ أيضاً في «صحيح مسلم»
 (٢٤٧٣).

ويجبُ القضاءُ فَوراً.

ويَحرُمُ اصطيادُ الصّيدِ المأكولِ البَريِّ الوَحشيّ، وقطْعُ شَجَرِ الحَرَمِ أو قلعُه إلاّ للتّداوي، أو عَلْفِ البهائم، أو كانَ مؤذياً كشَوْك.

ومَنْ فاتَهُ الوقوفُ بعَرَفةَ تحلَّلَ بعملِ العُمْرة، وعليه القضاءُ فوراً معَ اللّه، كله التّمتُّعِ وتَرْكِ الواجبات، ويَتعيَّنُ ذبحُه بالحَرم، وصَرْفُه لمساكينِه.

ومن أُحصِرَ تَحلَّلَ بالذَّبِحِ فالحَلْقِ بنيّةِ التَّحلُّل، فإنْ عَجَزَ فإطعامٌ بقِيمتِه، فإن عَجَزَ صَامَ لكلِّ مدِّ يوماً، ولا قضاءَ علىٰ مُحْصَر، ويجوزُ التحلُّلُ لمَرضٍ ونحوِه إذا شَرَطَهُ حالَ إحرامِه.

### خاتمةٌ في الزِّيارة

يُسنُ مَتْأَكِّداً زيارةُ قبرِ سيِّدِ المرسَلِينَ وإمامِ المُتَّقينَ سيِّدِنا رسولِ اللهِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ ﷺ، ففي ذلك من الفَضْلِ ما لا يُحصَىٰ، وقد ذَهَب بعضُهم إلىٰ وجوبِها، ووردَتْ أحاديثُ مشهورةٌ في الحثِّ علىٰ الزِّيارة، منها: قولُه ﷺ: «مَنْ زارني بعدَ مَوتي فكأنّما زارني في حياتي»،

وقولُه: «من زَارَ قبري وجَبَتْ له شفاعتي»<sup>(١)</sup>.

فَمَنْ قَصَدَ الزّيارة فليُكْثِرُ في طريقه من الصّلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا وصَلَ المدينة دخلَها متواضِعاً معظّماً، ويقصِدُ المسجدَ النّبويَّ ويصلِّي فيه رَكعتَينِ تحيّة المسجدِ بعدَ الغُسلِ والتّطيُّب، ثمّ يأتي قبرَه عليه السّلام، ويقابِلُ وجهَهُ الكريمَ على نحوِ أربعةِ أذرعٍ من جدارِ القبر، ويسلِّمُ عليه فيقول: «السّلامُ عليكَ يا رسولَ الله، السّلامُ عليكَ يا رسولَ الله، السّلامُ عليكَ يا حبيبَ الله. . » إلىٰ آخرِ عليكَ يا نبيَّ الله على أبي بكرٍ وعمرَ رضيَ اللهُ عنهما، ثمّ التسليم. ثمّ يُسلِّمُ علىٰ أبي بكرٍ وعمرَ رضيَ اللهُ عنهما، ثمّ يرجعُ إلىٰ موقفِهِ الأوّل تُجاهَ القبرِ الشريف، ويُكثِرُ من التّضرُّعِ والدُّعاءِ والصّلاةِ علىٰ رسولِ اللهِ ﷺ. ثمّ يأتي الرّوضة فيصلي فيها ويدعو؛ ففي الحديث: «ما بينَ قبرِي

<sup>(</sup>۱) روى هذين الحديثين الدارَقُطنيُّ في السُنَدِه (۲: ۲۷۸)، والبيهقيُّ في السُنَدِه (۲: ۲۷۸)، والبيهقيُّ الله الشَّبكيُّ في كتابِه الشفاء السُقامِ في زيارةِ خيرِ الأنام». وأمّا الثاني، فهو: ضعيفٌ يؤخذُ به في فضائلِ الأعمال. وللاستزادةِ يُراجَعُ كتابُ العلامةِ محمود سعيد ممدوح الرفعُ المنارةِ لتخريجِ أحاديثِ التّوسلِ والزّيارة»؛ فقد بحث جميع أحاديثِ الزّيارة بتوسع.

ومِنْبَري روضةٌ من رِياضِ الجنّة»<sup>(١)</sup>.

ويُستحَبُّ أن يَخرُجَ إلى البقيع فيزورَ عثمانَ بنَ عفّان، وفاطمة الزّهراء، وغيرَهما من أصحابِهِ وأهلِ بيته ﷺ، ويزورَ الشهداءَ بأُحُد، ويأتيَ مسجدَ قُباء، ومسجدَ القبلتَين، ومسجدَ الفَتْح، وسائرَ المساجدِ والمشاهِدِ حَسَبَ الطّاقة، واللّهُ أعلَم (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارئ (۱۱۹٦) ومسلمٌ (۱۳۹۱) من حديث أبي هريرةَ رضيَ الله عنه، بلفظ: (.. بيتي ومنبري»، أمّا لفظ: (قبري، فعندَ الإمام أحمدَ في (مسنده، (٣: ٦٤)، وغيره.

<sup>(</sup>٢) يُنظَّرُ في أدعية الزيارات المذكورة كتَابُ المؤلِّف حفظه الله: «هداية الزائرين إلى أدعية الزيارة النبوية ومَشاهدِ الصّالحين»، وهو من إصدارات دار العلم والدعوة بتريم (حضرمَوت).







#### الإيمان

الإيمانُ هوَ: التّصديقُ الجازِمُ بكلِّ ما عُلِمَ بالضّرورةِ مجيءُ النبيِّ ﷺ بِهِ من عندِ اللهِ تعالىٰ، ويُطلَقُ أيضاً علىٰ: التّصدِيقِ بالجَنانِ، والإقرارِ باللَّسان، والعَمَلِ بالأركان (١).

وأركانُ الإيمانِ ستّةٌ: أن تؤمنَ بالله، وملائكتِه، وكُتُبِه، ورُسُلِه، واليومِ الآخِر، وبالقَدَرِ خَيرِه وشرَّه من اللهِ تعالىٰ.

#### الإيمانُ بالله

معنىٰ الإيمانِ باللهِ هوَ: التّصديقُ بوجودِه تعالىٰ؛ بأنْ يَعتقدَ ويَعلَمَ أنّ اللّهَ تعالىٰ واجبُ الوجودِ لذاتِه، فردٌ واحدٌ

<sup>(</sup>۱) والنُّطنَّ بالشّهادَتينِ شَرْطٌ لإجراءِ أحكام المؤمنينَ في الدُّنيا، فمَن صدَّقَ بقلبِه وأقرَّ بلسانِه فهوَ مؤمنٌ عندَ اللهِ ومؤمنٌ عندَنا؛ أي: في الأحكام الدُّنيويَّة، ومن صدَّقَ بقلبِه ولم يقرَّ بلسانِه من غيرِ عِنادِ فهو مُؤمِنٌ عندَ اللهِ غيرُ مُؤمِنٍ عندَنا، ومَنْ أقرَّ بلسانِه ولم يُصدُّقْ بقلبِه فهو منافقٌ تجري عليه أحكامُ المؤمنين، ولا يكونُ في الآخرةِ من النّاجين. (م).

مَلكٌ قادرٌ حيٌّ قـيُّومٌ قديمٌ أزليٌّ دائمٌ أبديٍّ، وأنَّه بكلِّ شيءٍ عليـمٌ، وعلىٰ كلِّ شيءٍ قديـرٌ، يفعـلُ ما يشـاء، ويَحكُمُ ما يُريد، ليسَ كمثلِهِ شيءٌ وهو السّميعُ البصير، تقدَّسَ وتعالىٰ عن الشّبيـه والنّظيـر، وعن الشّريـكِ والـوَزيـر، لا تَحُـدُه الأزَّمان، ولا يَشغَلُه شأنٌ عن شأن، ولا تحيطُ به الجهات، ولا تَعتريهِ الحادِثات، له الغِنيٰ المُطلَقُ عن كلِّ شيء، وكلُّ ما سواهُ مفتقِرٌ إليه، خَلَقَ الخَلْقَ أجمَعِين، وخَلَقَ أعمالَهم؛ خيرَها وشرَّها، ونفْعَها وضُرَّها، يهدي مَن يشاء، ويُضلُّ مَن يشاء، ويغفرُ لِمَن يشاء، ويعذُّبُ مَن يشاء، لا يُسألُ عمّا يَفعلُ وهم يُسألون، ولا يجبُ عليه لأحدِ شيء؛ لأنَّه المالِكُ لكلِّ شيء، المُستولى علىٰ كلِّ شيء، فليسَ لأحدِ معه مُلْك، ولا لأحدِ عندَهُ حَقّ، وعَدَ المحسنينَ بثوابه فَضْلًا، وتوعَّدَ المُسيئينَ بعقابِه عَدْلًا .

### الإيمانُ بالملائكة

معنى الإيمانِ بهم: التصديقُ بأنهم عِيادٌ مُكرَمُون، لا يَعصُونَ اللّهَ ما أمرَهم ويفعلونَ ما يُؤمَرون، وأنّهم الوسائطُ بينَ اللّهِ تعالىٰ وبينَ رُسُلِه إلىٰ البَشَر.

والملائكةُ هم: أجسامٌ لطيفةٌ نُورانيّةٌ قادرةٌ علىٰ

التّشكُّلِ بأشكالٍ مُختلفةٍ، لا يُوصَفُونَ بالـذُّكورةِ ولا اللهُ تبارَك وتعالىٰ. الأُنوثة، ولا يَعلَمُ عَدَدَهم إلاَّ اللهُ تبارَك وتعالىٰ.

وما مِن مِقدارِ مَوضعِ قَدَمٍ في السّماءِ والأرضِ إلّا وهوَ مَعمُورٌ بهم، ويجبُ الإيمانُ بِعَشَرةِ منهم على السّفصيل، وهم:

١ ــ جبريلُ أمينُ الوَحي.

٢ ــ وميكائيلُ المُوكَّلُ بالأرزاقِ والأمطار.

٣ \_ وإسرافيلُ الموكَّلُ بالنَّفخ في الصُّور.

٤ - وعزْرائيلُ الموكَّلُ بقبضِ الأرواحِ<sup>(١)</sup>.

ورضوان خازن الجنة.

٦ \_ ومالكٌ خازنُ النّار .

٧، ٨ ــ ومُنكَرٌ ونَكِير، وهما: فتّانا القبر.

المَّنَانِ يَكتُبَانِ مَكلَّف؛ اثنانِ يَكتُبانِ عَمالَه من خيرٍ أو شرّ، ولا يفارِقانِه إلاّ عندَ قضاءِ الحاجةِ والخُسل، فإذا ماتَ قعدا علىٰ قَبرِه، وإذا حُشِرَ

<sup>(</sup>١) الذي هو: مَلَكُ المَوت، وتسميتُه عزْرائيلَ شائعةٌ لكن لَم تَرِد.

حُشِرا معه، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنْظِينَ \* كِرَامًا كَيْنِينَ \* يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: ١٠ \_ ١٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ إِذَ يَنْلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ \* مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَيْدُ ﴾ [ق: ١٧ \_ ١٨].

### الإيمانُ بالكُتُب

معنىٰ الإيمانِ بكُتُبِ الله: التّصديقُ بأنّها مِن عندِ اللّهِ، أنزلَها علىٰ بعضِ رُسُلِه، وأنّها كلامُه القديم، وكلُّ ما تضمّنتُهُ حَقُّ وصِدْق.

وجملة الكُتُبِ المُنزَلةِ مئةٌ وأربعة كُتُب، أُنزِلَ منها خَمسُونَ على شِيثِ ابنِ آدم، وثلاثونَ على إدريس، وعشرةٌ على إبراهيم، وعشرةٌ على موسى قبلَ التوراة.

ويجبُ الإيمانُ بأربعةٍ منها تفصيلًا، وهيَ:

١ ـ التُّوراةُ علىٰ موسىٰ .

٢ ـ والإنجيلُ علىٰ عيسىٰ.

٣ \_ والزَّبُورُ علىٰ داودَ.

إلى على محمّد وهو القُرآنُ الكريمُ \_ على محمّد على محمّد وعليهم أجمَعِين.

### الإيمانُ بالرُّسُل

معنى الإيمانِ برُسُلِ الله: التصديقُ بأنّ اللّه أرسَلَهم اللى الخَلْقِ لِهدايتِهم، وتكميلِ معاشِهم ومَعادِهم، وأنّهم صادقونَ في كلّ ما أخبروا به عن اللّهِ تعالىٰ، وأنّهم بلّغوا كلّ ما أمرَهم اللّهُ بتبليغِه إلىٰ خَلْقِه، وأنّهم ذوو فَطَانةٍ وعُقُولٍ راجِحة، منزّهونَ عن كلّ وصمةٍ ونَقْص، مَعصُومُونَ مِن الكبائرِ والصّغائرِ قبلَ النّبوّةِ وبعدَها، وما يقّعُ مِن بعضِهم ممّا صورتُه معصيةٌ إنّما وَقَعَ علىٰ سبيلِ الخطأ والنسيان.

وأوّلُ الرُّسلِ آدم، وآخرُهم محمّدٌ ﷺ وعلَيهِم أجمعِين. وقد وَرَدَ أنّ الأنبياءَ مئةُ ألفٍ وأربعُمِئةٍ وعشرونَ ألفَ نبيّ، وأنّ الرُّسُلَ منهم ثلاثُمئةٍ وثلاثةَ عَشَر<sup>(١)</sup> (٢).

ويجبُ الإيمانُ بخمسةٍ وعشرينَ منهم تفصيلاً، وهُم المذكورونَ في القرآنِ باسم الْعَلَم:

<sup>(</sup>١) أخرجَه الحاكمُ في «المستدرك» (٢: ٥٩٧) والبيهقيُّ (٩: ٤)، من حديثِ أبي ذَرِّ رضيَ الله عنه.

 <sup>(</sup>٢) النّبيّ : مَنْ أُوحيَ إلّيهِ بشرْعِ ولم يُؤمرْ بتبليغِه، والرّسول: مَن أُوحيَ
 إليهِ بشرْعِ وأُمِرَ بتبليغِه. فكلُّ رسولِ نبيّ، وليسَ كلُّ نبيّ رسولاً. م.

١ \_ آدم. ٢ \_ وإدريس.

٣\_ونُوح. ٤\_وهُود.

٥ \_ وصالح . ٢ \_ وإبراهيم .

 $V = e^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{1}{2}}$ 

٩ \_ وإسحاق. ١٠ \_ ويعقوب.

١١ \_ ويوسُف. ١٢ \_ وأيّوب.

١٣ \_ وشُعَيب. ١٤ \_ وموسى.

١٥ \_ وهارُون. ١٦ \_ وداود.

١٧ \_ وسليمان. ١٨ \_ ويونُس.

١٩ ـ وزكريّا. ٢٠ ـ ويَحيلُ.

٢١ \_ وعيسىٰ. ٢٢ \_ وإلياس.

٢٣ ــ واليَسَع. ٢٤ ــ وذو الكِفْل.

٢٥ \_ وسيِّدُنا محمدٌ صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ
 وعليهِم أجمعِين<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) وأربعة مختلَف في نبوتهم، وهم: عُزَير وذو القَرْنين ولُقُمان والخَضِر، عليهم السلام. (م).

## الإيمانُ باليوم الآخِر

وهوَ يومُ القيامة، وما اشتمَلَ عليه مِن:

\_ البَعْثِ وهوَ: خروجُ النّاسِ مِنَ القبورِ أحياءً بعدَ إعادةِ الأجسادِ بأجزائِها الأُولىٰ؛ قالَ تعالىٰ: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا ۚ أَوَلَ حَالِيٰ الْمُعِيدُمُ ۗ الأنبياء: ١٠٤].

\_ والحَشْرِ، وهو: سَوْقُ النّاسِ إلى المَوقفِ للحسابِ وقيامِهم لربِّ العالَمِين؛ لاستِنطاقِهِم والإشهادِ عليهم والفَصْلِ بينَهم؛ قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم \* أَمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم \* [الغاشية: ٢٥ - ٢٦].

- والميزان: الذي تُوزَنُ فيه الأعمال، فمَنْ ثَقُلَتْ حَسَناتُه فهوَ مِن أهلِ حَسَناتُه فهوَ مِن أهلِ الجنّة، ومَنْ خَفّتْ حَسَناتُه فهوَ مِن أهلِ النار، ومَنِ استَوَتْ حسَناتُه وسيّئاتُه فهوَ مِن أصحابِ الأعراف؛ قال تعالىٰ: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَ إِذِ ٱلْحَقِّ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ \* وَمَنْ خَفَتْ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتِهِكَ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتِهَكَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

\_ والصِّراطِ، وهوَ: جِسْرٌ ممدُودٌ علىٰ مَثْنِ جهنّمَ

يَرِدُهُ الأَوَّلُونَ والآخِرُون، وهو المرادُ بقولِه تعالىٰ: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًامَّقْضِيًّا﴾ (١) [مريم: ٧١] .

\_ وحَوضِ النّبيِّ ﷺ الذي يَشرَبُ منه المؤمنونَ قُبيلَ دخولِ الجنّة، وماؤهُ من الجنّة أبيضُ من اللّبن، وأحلىٰ من العَسَل، مَنْ شَرِبَ منه شَرْبة لا يَظْمأُ بعدَها أبداً.

\_ والجنَّةِ والنَّارِ(٢)، إلىٰ غيرِ ذلك ممَّا ورَدَ في السُّنَّةِ

واعلَمْ أَنَّ الجِنانَ سبعٌ وأبوابها ثمانيةٌ، في كلِّ جنّةٍ درجاتٌ كثيرةٌ من حينِ يَدخلُها يـرتقي دَرَجـاتِها إلىٰ أن يصلَ إلىٰ أعـلاهـا: الفرْدَوس، وهي: أوسَطُ الجِنانِ وأفضلُها، وفوقَها عرشُ الرّحمن، ومنها تفَجَّرُ أنهارُ الجنّة، وأهلُهـا هم: النّبيّون والمرسَلـون، وعبادُ اللّهِ الصّالِحـون. وبقيّةُ الجِنانِ هيَ: جنّةُ المأوىٰ، وجنّةُ الخُلد،=

<sup>(</sup>١) ويتفاوتُ مرورُ النّاسِ علىٰ الصّراطِ قَدْرَ استقامتِهم علىٰ الشّريعةِ ومسارعتِهم إلىٰ الطّاعةِ في الدُّنيا، فمنهم من يمرُّ كطَرْفِ العين، ومنهم كالرِّيح العاصِف، ومنهم كالجوادِ السّابق، ومنهم من يمرُّ سعياً ومَشياً وحَبُواً، وهو، أي: الصّراط أَحَدُّ من السّيف، وأَدَقُ من الشّعْر؛ كما وَرَد. (م).

<sup>(</sup>٢) والجنّةُ هيَ: دارُ الشّوابِ ومحلُّ رِضا اللّهِ عزّ وجلّ على عبادِهِ المؤمنين. والنّار هي: دارُ العِقابِ ومحلُّ سَخَطِ اللّهِ عزّ وجلّ على العُصاةِ الكافرين. وهما باقيتانِ لا تَفْنَيانِ ولا تزولانِ أبدَ الآبِدِين، إلى غيرِ ذلك ممّا ورَدَتْ بهِ السُّنَّةُ ونَصَّ عليهِ الكتاب، فيجبُ أن نعتقدَ أنّ جميعَ ذلك حَقَّ من غيرِ شكَّ ولا ارتياب.

والكِتابِ، فيجبُ اعتقادُ أنّ جَمِيعَ ذلك حَقٌّ مِن غيرِ شكِّ ولا ارتياب.

ويجبُ الإيمانُ أيضاً بما يقعُ بعدَ الموتِ من سؤالِ الملكَينِ للميِّتِ \_ في قبرِه بعدَ إعادةِ الرُّوحِ إلىٰ جَسَدِه \_ عن التوحيدِ والدِّينِ والنُّبوة. وبنعيمِ القبرِ لأهلِ الطّاعةِ وعذابِه لأهلِ المعصية، وكونِهما للرُّوحِ والجَسَد وإن صارَ تُراباً؛ يخلُقُ اللهُ فيه إدراكاً بحيثُ يَسمَعُ ويَعلَم، واللهُ علىٰ كلِّ شيءِ قدير.

### الإيمانُ بالقَدَر

معناه: التصديقُ بأنّ اللّهَ تعالىٰ قَدَّرَ الخيرَ والشرَّ في الأَزَلِ قبلَ خَلْقِ الخَلْق. فلا يكونُ كائنٌ مِن خيرٍ وشرِّ ونفع وضُرِّ إلّا بقضائِهِ وقدرِهِ وإرادتِهِ ومشيئتِه، فما شاءَ كانَ، ومَا لم يشأ لم يَكُن. قالَ اللّهُ تعالىٰ: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩].

وجنّةُ النّعيم، وجنّةُ عدْن، ودارُ السّلام، ودارُ الجلالة، جَعَلنا اللّهُ من أهلِها. وأمّا النّارُ فسبعُ طِباق، وهيَ دَرَكاتٌ من حينِ يَدخلُها ينزِلُ في دَرَكاتِها إلىٰ أن ينتهيَ إلىٰ أسفلِها؛ الهاوية، وبقيّتُها: جهنّمُ، لعُصاةِ المُوحِّدِين وهي أعلاها، فلَظَیٰ، فالحُطَمَةُ، فالسّعيرُ، فَسَقَرٌ، فالجحيمُ، فالهاوية. أعاذنا اللّهُ وأحبابنا والمسلمينَ منها. (مَ).

فجميعُ أفعالِ العبادِ \_ سَواءٌ كانت اختياريّةً أم اضطِراريّةً \_ مخلوقةٌ للهِ تعالىٰ، ولكنْ للعبدِ نوعُ اختيارِ في فعلِ الشّيءِ وتَرْكِه يُسمّىٰ بالكَسْب، وبه ثَبَتَ التّكليف، وعليهِ ترتيبُ الشّوابِ والعِقاب، وأمّا المعاصي فلا يَجوزُ الرِّضا بها؛ لأنّ اللّهَ لم يَرْضَ بها، وهيَ مِنَ المَقْضِيّ، والمَقضيُّ غيرُ القضاء؛ قالَ تعالىٰ: ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْمَقْضِيّ، وَالرَمْ: ٧].

### العقيدة المجملة

«وبعدُ، فإنّا \_ والحمدُ للّهِ \_ قد رَضِينا باللّهِ ربّاً، وبالإسلامِ دِيناً، وبمحمّدِ عَلَيْ نبيّاً ورَسُولاً، وبالقرآنِ إماماً، وبالكعبةِ قبلة، وبالمؤمنينَ إخواناً، وتبرّأنا من كلِّ دِينِ يُخالفُ دينَ الإسلام، وآمنّا بكلِّ كتابٍ أنزلَهُ الله، وبكلِّ رسولٍ أرسلَهُ الله، وبملائكةِ الله، وبالقَدرِ خَيرِه وشرّه، وباليومِ الآخر، وبكلِّ ما جاء به محمّدٌ رسولُ الله عَلَيْ عنِ الله. علىٰ ذلك نَحْيا وعليه نَمُوت، وعليه نُبْعَثُ إن شاءَ الله مِنَ الآمنين، الذينَ لا خوفٌ عليهِم ولا هُم يَحزنُون، بفضلِك اللهم مَن الربّ العالَمين».

وقد نَظَمَ الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ أسعَدَ اليافِعيُّ (١) اعتقادَ أهلِ السنّةِ في هذهِ الأبيات:

علا ربُّنا عن (كيفَ) أو (أينَ) أو (متيٰ)

وعَـن كُـلِّ ما في بـالِنـا يُتَصَـوَّرُ

ونَقْصٍ وشِبْهِ أو شَرِيكِ ووالدِ

ووُلْـدٍ وزوجـاتٍ، هُـوَ اللَّـهُ أكبـرُ

قديم كلام حين لا حرف كائنٌ

ولا عَرَضٌ \_ حاشا \_ وجسمٌ وجَوهرُ

مـرِيــدٌ وحــيٌّ عــالِــمٌ متكلِّــمٌ

قديرٌ على ما شا، سميعٌ ومُبصِرُ

بسمع وعِلْم معْ حياةٍ وقُدرةٍ

كذَّلكَ باقِيها إلى الكلِّ مَصْدَرُ

وليس عليه واجب بل عقابه

بعَـدلِ، وعـن فَضْـلِ يُثيبُ ويَغفِـرُ

<sup>(</sup>۱) الإمام العلامة القدوة العارف بالله أبو محمد عفيف الدين عبد الله ابن أسعد اليافعي اليمني المكّي إلشافعي، دفينُ مقبرة المَعْلاة بمكة المكرمة (ت ٢٩٩هـ). قال الحافظ السخاوي: «كان من أهل العلم الظاهر والباطن، والعمل والحال والإخلاص، ذا كراماتٍ ظاهرة، وكشوفٍ جلية». «وجيز الكلام» (١: ١٥٦).

بمُحْكَمِ شرعِ دونَ عقلٍ وقد قضىٰ

بخيـــرٍ وشـــرٌ، للجميــعِ مُقَـــدَّرُ

ورؤيتُــهُ حــتٌّ، كــذاكَ شفــَاعــةٌ

وحَوضٌ، وتعذيبٌ، وقبرٌ ومُنْكَرُ

وبعــثٌ وميــزانٌ ونـــارٌ وجَنّــةٌ

وقـد خُلِقـا، ثـمّ الصّـراطُ ويَصـدُرُ

عظيم كراماتٍ عن الأولِيا وقد

مَحا شرعُنا العالي الزكيُّ المُطهَّرُ

شرائع كلِّ المرسَلِينَ، وأحمدٌ

خِيارُ الورىٰ المولىٰ الشفيعُ المُصَدَّرُ

وأصحابُه خيرُ القُرُونِ وخَيرُهـم

عَلَىٰ وَفْقِ مَا قَد قَدَّمُوا ثُمَّ أُخَّروا

نُجُومُ هُدى، كلُّ عُدُولٌ أُولُو النَّدىٰ

فضائلُهُم مَشْه ورةٌ ليس تُنْكَرُ

وأفضلُهُم صِندًيقُهُمْ صاحِبُ العُلا

ورابعُهم في الفضلِ ذو الفضلِ حَيدَرُ

وتخليــدُ نـــارٍ ليــس إلّا لكـــافــرٍ

وقِبلتُنا مَـنْ أُمَّهـا لا يُكَفَّــرُ





#### الإحسان

الثالث من أركانِ الدِّين: الإحسانُ، وهوَ: إتقانُ العباداتِ وأداؤها على وجهِها المأمُور، من الخُشُوعِ والخُضُوعِ والإخلاصِ والحُضُور. وممّا يَحمِلُ علىٰ ذلك استحضارُ جلالِ اللهِ وعَظَمتِه، وشُهُودُ رؤيتِه لكلِّ أحدِ في شكُونِه وحَركتِه، كما أشارَ إلىٰ ذلك الحديثُ السّابقُ (١) بقولِه: «أَنْ تَعبُدَ الله كأنّكَ تراه، فإنْ لم تكن تراهُ فإنّهُ يَراك»، فعلىٰ العبدِ أن يُراقِبَ ربَّهُ في جميعِ أحوالِه، ويعلمَ يَراك»، فعلىٰ العبدِ أن يُراقِبَ ربَّهُ في جميعِ أحوالِه، ويعلمَ أنّهُ قائمٌ عليه، مطَّلعٌ علىٰ أفعالِهِ وأقوالِه؛ قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلّا كَانَكُمُ شُهُودًا﴾ [يونس: ٦١].

وعُلِمَ ممّا سبَقَ أنَّ:

\_ الإسلام هو: ما فُرِضَ على العبدِ في ظاهرِهِ من الأحكام الشرعية.

<sup>(</sup>١) يعنى حديثَ جبريلَ المشارَ إليه أولَ الكتاب.

\_ والإيمانَ هو: العلمُ بمعرفةِ الله؛ أي: معرفةِ ذاتِه وصفاتِه وأفعالِه.

\_ والإحسانَ هو: العلمُ بما فُرضَ على العبدِ في باطنِهِ من أخلاقِ القلب، وهو المسمّىٰ بعلمِ التّصوُّف، ومدارُه علىٰ ثلاثةِ أمور:

١ ــ التّجافي عن دار الغُرُور .

٢ ــ والإنابةِ إلىٰ دار الخُلُودِ.

٣ ــ والاستعدادِ للمَوتِ قبلَ نزولِه .

### علمُ التّصوُّف

التّصوُّف: هو الخروجُ من كلِّ خُلُقٍ دَنِيّ، والدّخولُ في كلِّ خُلُقٍ سَنِيّ.

فإذا تحلّى العبدُ بمَحاسِنِ الأخلاقِ التي ورَدَت بها السُّنَ النّبويّة، وتخلّى عن أضدادِها من الأخلاقِ الذّميمة، سُمِّيَ صُوفيّاً؛ فالتّصوُّفُ هو: حُسْنُ الخُلُق، فمَنْ زادَ عليكَ في النّصوُّف. وفي الحديث: في الخُلُقِ ما يُوضَعُ في ميزانِ العبدِ يومَ القيامةِ حُسْنُ الخُلُق»(۱)،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٧٩٩) والترمذيُّ (٢٠٠٣) من حديث أبي=

وفيه: «إنّ المُؤمِنَ لَيُدرِكُ بحُسنِ خُلُقِهِ دَرَجةَ الصّائمِ القائم»(١).

وقد حَصَرَ الإمامُ الغزاليُّ رحمَهُ اللهُ الأخلاقَ المَحمُودةَ في عَشَرة، وهي:

١ \_ التَّوبة . ٢ \_ والخُوف .

٣\_والزُّهد. ٤ والصّبر.

٥ \_ والشُّكر.
 ٢ \_ والإخلاص.

٧\_والتُّوكُّل. ٨\_والمَحبّة.

٩ \_ والرِّضا. ١٠ \_ وذِكرُ المَوت.

#### التوبة

التوبةُ هي : الرجوعُ إلى اللهِ تعالى من طريقِ البُعدِ إلى طريقِ البُعدِ إلى طريقِ البُعدِ إلى طريقِ القُرْب، فإنّ المعاصي مُبعِدةٌ عن اللهِ تعالى، مُوجِبةٌ لسَخَطِهِ وعِقابِهِ في الدُّنيا والآخِرة، فتَجِبُ التوبةُ من جميعِها على الفَور، قال اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيْهُ عَلَىٰ الفَور، قال اللهُ تعالىٰ: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيْهُ

<sup>=</sup> الدَّرداءِ رضيَ الله عنه.

<sup>(</sup>١) أخرَجه أبو داود (٤٧٩٨) من حديث أمِّ المؤمنين عائشة رضيَ اللّه عنها.

ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

ولا تَصحُّ التُّوبةُ إلَّا بشروط، وهيَ:

١ ـ ترْكُ المعاصي في الحال.

٢ \_ والنَّدَمُ على فِعْلِها في الماضي.

٣ ـ والعَـزْمُ على عـدمِ العَـوْدِ إليهـا في الاستِقبـال.
 ويُشترَطُ أيضاً في التّوبةِ من مظالم العِباد:

٤ ــ رَدُّها إلىٰ أهلِها، واسترضاؤهم وطلبُ
 الاستِحلالِ مِنهم.

ومَنْ عَجَزَ عن ذلِك فلْيُكثِرْ مِنَ الحَسَناتِ وأنواعِ القُرُبات، ولْيتضرَّعْ إلىٰ اللهِ عالِمِ الخَفِيّات، والمَرجُوُّ منه سبحانه بعدَ ذلِكَ أن يقبلَ توبتَه، ويَهَبَ لَه حقَّه، ويُرضِيَ عنه خَلْقَه، فإذا جَمَعَتِ التّوبةُ هذه الشُّروطَ فهيَ التّوبةُ النَّصُوح (١)؛ أي: الخالصةِ، وخرَجَ التّائِبُ من ذُنوبِهِ كيومَ ولَدتْهُ أُمُّه، واستَحقَّ محبّة اللهِ تعالىٰ، وفي الحديث:

<sup>(</sup>١) قالَ بعضُهم: التّوبةُ النّصوحُ أن يتوبَ ويستقيمَ على التّوبةِ إلىٰ آخرِ عُمُرِه، ولا يحـدُّثَ نفسَه بالعَودِ إلىٰ الدُّنوب، ويتدارَكَ ما فَرَّطَ في -عُمُرِه. (م).

«التائبُ مِنَ الذِّنْبِ كمَنْ لا ذَنْبَ لَه»(١).

واعلَمْ أَنَّ الذي يَجِبُ على كلِّ مؤمنٍ أَن يَتَحرَّزَ من النَّمُومِ القاتلة، الذَّنوب؛ صغائرِها وكبائرِها، كاحترازِهِ من السُّمُومِ القاتلة، والنِّيرانِ المُحرِقة، والمياهِ المُغرِقة، وإذا وقَعَ في شيء منها بادر إلى التوبة مِن غير تَسويف ولا تأخير، قبلَ أَن يَحُولَ دونَه المَوت؛ وفي الحديث: "إنّ اللّه يقبلُ توبة العبدِ ما لم يُغرْغِرْ» (٢)؛ أي: تَبلُغْ رُوحُه الحُلْقومَ من المَوت. وقالَ لُقمانُ الحَكِيم (٣): "يا بُنيّ لا تؤخّرِ التوبة، فإن المَوت يأتي بَغْتة »(٤) (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابنُ ماجَه (٤٢٥٠) والبيهقي في «السنن الكبير» (١٠: ١٥٤)، من حديث عبد الله بن مسعود رضيَ الله عنه.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٥٣٧) وابن ماجة (٤٢٥٣)، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) صدِّيقٌ حكيمٌ معمَّر، كان في زمان بني إسرائيل، قيل إنه ابنُ أخت أيوب عليه السلام، ورويت عنه الكثير من الحِكَم والوصايا. وللعلامة الحبيب علي بن حسن العطّاس رحمه الله: «لقمان الحكيم وحكَمه»، مطبوع.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «شُعَب الإيمان» (٥: ٤٣٩) عن عثمانَ بنِ زائدةَ
 رحمه الله، مِن قوله.

<sup>(</sup>٥) فائدة: ومن علاماتِ التائبِ في توبيّه ملازمةُ الحُزنِ والانكِسار، =

## الخَوفُ والرّجاء

الخَوفُ هوَ: معرفةُ القلبِ بجلالِ اللهِ وقهرِهِ وشديدِ عقابِهِ وأليمِ عذابِه. وتُمَرتُه: الكفُّ عمّا لا يُرضي اللهَ تعالى، فهو زاجرٌ يَزجُرُ الإنسانَ عن المعاصي والمُخالَفات.

والرّجاءُ هو: الظنُّ الجميلُ في اللهِ بسببِ معرفةِ القلبِ بسَعةِ رحمةِ اللهِ وعظيمِ لُطفِهِ ورأفتِه. وثَمَرتُه: الحملُ على العملِ بالصّالحات، فهوَ قائلٌ يقودُ العبدَ إلىٰ الطّاعاتِ والموافقات.

فعُلِمَ أَنَّ الخَوفَ والرِّجاءَ دواءانِ نافعانِ لأمراضِ القلوب؛ كالأمنِ من مكْرِ الله واليأسِ من رحمتِه، وهما مِن كبائرِ الذُّنوب؛ ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَصَّرَ اللّهِ إِلَا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ كبائرِ الذُّنوب؛ ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَصَّرَ اللّهِ إِلَا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩] ''، ﴿ إِنَّامُ لَا يَأْتِعَشُ مِن رَقِحٍ ٱللّهِ إِلّا ٱلْقَوْمُ

وكثرةُ التضرُّعِ والبكاءِ والاستغفارِ، وهجرانُ المَواطِنِ التي عصىٰ
 اللّهَ فيها، ومفارقةُ قُرناءِ السُّوءِ وخُلَطاءِ الفَسادِ من الفُجَّار. انتهىٰ من
 «الدّعوة التامّة» للإمام عبد الله الحدّاد. (م).

<sup>(</sup>١) ومعنىٰ الأمن: تعطيلُ القلبِ من الخوف؛ بحيثُ لا يُجَوِّزُ أنَّ اللّهَ يعذَّبُه. ومعنىٰ اليأس: تعطيلُ القلبِ من الرّجاء؛ بحيثُ لا يُجوِّزُ=

ٱلْكَافِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧]. وفي الحديثِ القُدْسيِّ عن اللهِ تبارَكَ وتعالىٰ قال: «وعِزّتي وجَلالي لا أجمَعُ علىٰ عبدي خَوفَينِ ولا أمنين، إذا خافَني في الدّنيا أمَّنْتُهُ يومَ القِيامة، وإذا أَمِنَني في الدنيا أخَفْتُهُ يومَ القِيامة» (١).

قالَ العارفونَ نَفَعَ اللهُ بهم: الأفضَلُ للمستقِيمِ في دينه أن يَستَويَ خَوفُه ورجاؤه؛ حتّى يكونا كجَناحَيِ الطَّائر(٢). وأمّا غيرُ المستقيمِ — وهوَ: المُستهِينُ بأوامرِ اللهِ ونواهِيه، والمتجرِّىءُ علىٰ حدودِه ومعاصِيه — فالأصلَحُ لَه ترجيحُ الخَوفِ حتّىٰ يستقيم، إلاّ مَن أشرَفَ علىٰ المَوتِ

أنّ اللّه يرحمُه. (م).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نُعيم في «الحِلْية» (٦: ٩٨) من حديث شدّاد بن أوس رضي الله عنه. وعزاه المناوئ في «الفَيْض» (٤: ٤٩٥) إلىٰ البزّار من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. وأخرجه ابنُ المبارك في «الزهد» ص٥١ عن الحسن البصريّ مرسكلًا.

<sup>(</sup>٢) ومَن غَلَبَ عليه أحدُ الوصفينِ احتاجَ إلى علاجِ حتى يرجعَ إلى حالِ الاعتدال، وقد كانَ سيِّدُنا عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ يقول: «لو نادى منادٍ يومَ القيامة: ليدخلَنَّ النّاسُ كلُّهم الجنّةَ إلاّ رَجلاً واحداً لخشيتُ أن أكونَ ذلك الوَاحد، ولو نادى: ليدخُلنَّ النّاسُ كلُّهم النّارَ الا واحداً لَر جوتُ أن أكونَ ذلك الواحد». (م).

والقُدُومِ على اللهِ والمَصِيرِ إلى الدّارِ الآخرة، فينبغي أن يكونَ الرّجاءُ هو الغالبَ على قلبهِ ؛ لِيموتَ على حُسنِ الظّنِّ باللهِ تعالىٰ ؛ ففي الحديث: «لا يَموتُ أحدُكم إلا وهو يُحسِنُ الظّنَّ باللهِ تعالىٰ »(۱)، وقالَ ابنُ عباس رضيَ اللهُ عنه ما: «إذا رأيتُم بالرّجلِ المَوتَ فبَشِّروَهُ لِيَلْقىٰ ربَّهُ وهو حسنُ الظّنِّ به، وإذا كانَ حيّاً فخَوِّفوه »(٢).

### الزُّهـد

الزُّهْدُ في الدُّنيا عُنوانُ الوِلاية، ومعناهُ: تَرْكُ الرَّغبةِ فيها والمَيلِ إليها والتنعُّمِ بشهَواتِها؛ لكونِها مُلْهِيةً عن اللهِ وعن الدَّارِ الآخِرة.

وعلامةُ الزُّهدِ أن يَغتمَّ عندَ الوَجْدِ ويَقرحَ عندَ الفَقْد.

وممّا يَحمِلُ الإنسانَ على الزُّهـدِ في الـدّنيـا أن يتفكّـرَ في حقـارتِهـا وخِسّتِهـا وفَنائِهـا، ومعَ ذلك لا تصفُو

<sup>(</sup>۱) أخرجـه مسلمٌ (۲۸۷۷) وأبو داود (۳۱۱۳)، من حديث جابرِ بن عبد اللّه رضيَ اللّه عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في «الزُّهد» ص١٤٩.

لصاحِبِها ولا تَبقىٰ له.

وفي الحديث: «لو كانتِ الدّنيا تَزِنُ عندَ اللهِ جناحَ بَعوضةٍ ما سَقى كافراً منها شَرْبةَ ماء» (١) ، وفيه: «الدّنيا مَلعُونةٌ مَلعُونٌ ما فيها إلّا ذِكرَ اللهِ وما والاهُ، أوعالِما أومتعلِّماً» (٢).

ومَنْ أَخَـذَ من الدِّنيا فـوقَ ما يكفِيهِ أخـذَ حَتْفَهُ وهوَ لا يَشْعُر.

وقالَ العارِفُونَ: أبلغُ آيةٍ في ذمِّ الدِّنيا والتَّزهيدِ فيها قولُه تعالىٰ: ﴿ وَلَوْلَا آنَ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُونُ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُونُ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَالِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ \* وَكُفُرُونَ \* وَرُخُرُفًا وَلِن كُلُ ذَلِكَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ \* وَرُخُرُفًا وَلِن كُلُ ذَلِكَ لَمَا مَتَكُ الْحَيْوَةِ الدِّنْيَأَ ﴾ [الزحرف: ٣٣\_٣٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذيُّ (٢٣٢٠) وابنُ ماجَهُ (٤١١٠)، من حديثِ سَهْل بن سعدِ الساعدي رضيَ الله عنه. قال الترمذي: «حديثٌ صحيحٌ غريبٌ من هذاالوجه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذيُّ (٢٣٢٢) وابنُ ماجَهُ (٤١١٢)، واللفظُ له، من حديث أبي هريرةَ رضيَ الله عنه. قبال الترمذي: الحديثُ حسنٌ غريب»

## والزُّهدُ دَرَجات:

١ ــ زُهدٌ في الحَرام، وهوَ واجِبٌ؛ لأنَّهُ من التَّقوىٰ.

٢ ــ وزُهدٌ في الشُّبُهات، وهوَ نوعٌ مِنَ الوَرَع.

واعلَمْ أنّ المؤمِنَ العاقلَ هو: الذي يُؤثِرُ الآخِرَة على الدُّنيا، والذي يُسوَّي بينَهما غبيٍّ أحمَق. وأمّا الذي يُؤثِرُ الدِّنيا على الآخرةِ فهوَ شاكُّ مُرْتابٌ، واللهُ أعلَمُ بالصّواب.

أخرجه ابن ماجَه (٤١٠٢) والحاكم (٤: ٣١٣)، من حديث سَهْل بن سعد الساعدي رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) قال في «كشف الخفاء» (۱: ۵۳۲): «رواه القضاعي عن ابن عمر، وورد بألفاظ أُخر». قلت: وهو عند الطبراني في «الأوسط»
 (٦٢٥٦) من حديث أبى هريرة، وفيه ضعفاء.

#### الصبر

الصّبرُ هوَ: حَبْسُ النّفْسِ عن المكارِه، وقَهرُها على التِزامِ مُقْتَضَىٰ الشّرْع؛ وفي الأثر: "إنّكم لا تدركونَ ما تُحِبُّونَ إلاّ بصَبرِكُم على ما تَكرَهون (1)، وقد ذَكرَ اللهُ تعالىٰ الصّبرَ في القرآنِ في أكثرَ مِن سبعِينَ مَوضِعاً. وفي الحديث: "الصّبرُ نصفُ الإيمان، وما أُعطِيَ أحدٌ عطاءً خيراً لَهُ وأوسَعَ من الصّبر (٢)، وعن عليٌ كرّمَ اللّهُ وجهَه: "الصّبرُ مِن الإيمانِ بمنزِلةِ الرّأسِ من الجَسَد، ولا إيمانَ لمَنْ لا صَبْرَ لَه (٣).

والصّبرُ علىٰ ثلاثةِ أقسام:

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظُ ابنُ عبد البَرِّ في «التمهيد» (١: ٢٠٥) من قول الحسَن البصريِّ رضيَ الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ (١٤٦٩) ومسلمٌ (١٠٥٣) من حديث أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضيَ الله عنه، دونَ قوله: «الصبرُ نصفُ الإيمان»؛ فإنه عندَ الطبرانيُّ في «الكبير» (٩: ١٠٧ برقم ٨٥٤٤) من حديث ابن مسعودِ رضيَ الله عنه موقوفاً، بسندِ صحيحٍ كما قال الحافظ في «الفتح» (١: ٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نُعيمٍ في «الحِلْية» (١: ٧٦) والبيهقيُّ في «الشُّعَب» (٧: ١٧).

١ - صَبرٌ على طاعةِ اللهِ؛ تُؤدِّيها كما أمرَكَ اللهُ معَ
 الإخلاصِ والحُضور.

٢ ـ وصَبرٌ عن مَعصيةِ الله؛ بأنْ تَجتنِبَها كما نهاكَ اللهُ
 حياءً منه وخوفاً من عقابه.

٣ ــ وصَبرٌ على المُصيبةِ بتَرْكِ الجَزَعِ والشّكوى إلى الخَلْقِ حتّىٰ يردَّها بحُسْنِ عزائمِها(١).

ورُوِيَ عن ابنِ عبّاسِ أنّ الصّبرَ في القرآنِ علىٰ ثلاثِ دَرَجات:

١ \_ صبرٌ علىٰ أداءِ الفرائِضِ، لَهُ ثلاثُمئةِ دَرَجة.

٢ ــ وصَبرٌ عن المحارِم، له ستُّمئةِ دَرَجَة.

٣ ــ وصَبرٌ علىٰ المصائبِ عندَ الصّدمةِ الأُولىٰ، له تسعُمِئةِ دَرَجة (٢)، قال تعالىٰ: ﴿ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ \* الّذِينَ إِذَا

<sup>(</sup>١) أي: حتى يردَّ المصيبةَ بحُسن الصبر والمجاهدة على التحمّل وعدم الجزع، بل وكمال الرضا بما قدّره الله عليه.

<sup>(</sup>٢) فائدة: قَسَّمَ الشَّيخُ عبدُ القادرِ الجيلانيُّ رحمَهُ اللهُ المرضَ علىٰ ثلاثةِ أَقسام: عقوبة، وكفّارة، ورفعُ دَرَجة، فالعقوبةُ ما صاحَبَهُ السُّخْط، والكفّارةُ ما صاحَبَهُ الصّبر، والدّرَجةُ ما صَاحَبَهُ الرِّضا وانشراحُ الصّدر. انتهیٰ. (م).

أَصَلِبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ \* أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥ – مِن رَّيْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥ .

## الشكر

حقيقةُ الشُّكر: صَرْفُ العبدِ جميعَ ما أنعمَ اللهُ به عليهِ فيما خُلِقَ لأجلِه. وهوَ قَيْدُ النَّعمةِ وسبَبُ الْمَزيد؛ قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ لَهِن شَكَّرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمُ مُّ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَسَكِيدٌ ﴾ [إبراهيم: ٧].

ويكونُ الشُّكرُ بالقلبِ واللِّسانِ والأركان.

١ ـ فشكرُ القلبِ هوَ: العِلمُ والاعترافُ أنّ جميعَ النّعَمِ من فَصْلِ اللّهِ تعالىٰ، قالَ تعالىٰ: ﴿ وَمَا بِكُم مِن نَعْمَةِ فَمِنَ اللّهِ ﴿ وَمَا بِكُم مِن نَعْمَةِ فَمِنَ اللّهِ ﴾ [النحل: ٣٥]، وقالَ تعالىٰ: ﴿ وَإِن تَعَدُواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا يَحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، .

٢ وشُكرُ اللِّسانِ هوَ: الإكثارُ من الثّناءِ على اللهِ جلَّ وعلا، والتّحدُّثُ بنِعَمِه؛ وفي الحديث: "ما أنعَمَ اللهُ علىٰ عبدِ نعمةً فقال: (الحمدُ لله) إلا وقدْ أدّىٰ شُكرَها»(١)،

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (١: ٥٠٧) والبيهقيُّ في «الشُّعَب» (٤: ٩٨)، من=

وفيه: «أفضلُ الدُّعاء: الحمدُ لله»(١).

٣ \_ وشُكرُ الأركان \_ أي: الجوارِح \_ هو: صَرْفُها
 في العملِ بطاعةِ الله، والاستعانةُ بها علىٰ مَراضِيه، قالَ اللهُ
 تعالىٰ: ﴿ آعَـمَلُوٓا ءَالَ دَاوُردَ شُكُراً ﴾ [سبأ: ١٣].

واعلَمْ أَنَّ مَن تَوسَّلَ بشيءٍ من نِعَمِ اللَّهِ إلى شيءٍ من معاصِيهِ فقد كَفَرَ النِّعمةَ واستَوجَبَ السَّلْبَ إِن لم يبادِرْ إلىٰ التَّوبة، قالَ بعضُ الحُكماء(٢): مَنْ شَكَرَ النِّعمةَ فقدْ قيَّدَها بعقالِها، ومَنْ كَفَرَها فقدْ عَرَّضَها لزوَالِها.

وقالَ القائل: [من المتقارب]

إذا كُنتَ في نِعمةٍ فأَرْعَها فإنّ المَعاصيْ تُزِيلُ النِّعَمْ وداوِمْ عليها بشُكْرِ الإلهِ فإنّ الإله سَرِيعُ النَّفَمْ

\* \* \*

<sup>=</sup> حديث جابرِ بنِ عبد الله رضيَ الله عنه.

 <sup>(</sup>۱) جزءٌ من حديثِ أخرجه الترمذيُّ (۳۳۸۳) وابنُ ماجَـه (۳۸۰۰)
 وغيرهما، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٢) وهو: الإمام العارف ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه.

### الإخلاص

الإخلاصُ هوَ: أن يكونَ قَصْدُ الإنسانِ في جميعِ طاعتِهِ وأعمالِهِ مجرَّدَ التقرُّبِ إلى اللهِ تعالىٰ، وإرادةِ وجهِه والدارِ الآخرة، دونَ غَرَضِ آخَر؛ من مُراءاةِ النّاسِ وطلبِ مَحْمَدةِ منهم، أو طَمَع في جاهِ أو مال، وهوَ شَرْطٌ لقبولِ الأعمال، فلا ينفعُ العلمُ ولا العبادةُ إلاّ معَ الإخلاص؛ قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ أَلَا لِللهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ١٦، وقالَ ﷺ: اللهُ تعالىٰ: ﴿ أَلَا لِللهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ١٦، وقالَ ﷺ: وجهُه الله لا يقبلُ من الأعمالِ إلا ما كانَ خالِصاً وابتُغِي به وجهُه الله الله المن الأعمالِ الله ما كانَ خالِصاً وابتُغِي به

واعلَمْ أنَّ العاملِينَ على ثلاثةِ أقسام:

١ \_ فمنهم مَنْ يعملُ خشيةَ العِقاب.

٢ \_ ومنهم مَنْ يعملُ رجاءً للثّواب.

٣ \_ ومنهم مَن يَعملُ امتثالاً لأمرِ اللهِ وابتغاءً
 لرضاه، وهو أكمَلُهم.

وأمَّا العملُ لأجلِ النَّاسِ وطَلَبِ المنزلةِ عندَهم فهوَ:

<sup>(</sup>١) أخرجـه النسـائي (٦: ٢٥) وغيرُه، من حديث أبي أُمامةَ رضيَ اللّه عنه.

الرِّياءُ المُحرَّم، وهو مُحبِطٌ للقَّواب، مُوجِبٌ للمَقْتِ والعِقاب؛ قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ فَوَيَلُ لِلْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمَّ عَن صَلاَتِهِمَ سَاهُونَ \* الَّذِينَ هُمَّ يُرَاءُونَ \* وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ \* اللهُ وَحِهَ الحديث: «مَنْ طَلَبَ الدُّنيا بعَمَلِ الآخرةِ طَمَسَ اللهُ وجهه، ومَحَقَ ذِكْرَةٍ، وأثبَتَ اسمَه في دِيوانِ أهلِ النّار»، رواهُ الطّبرانيّ (۱).

قالَ الفُضَيلُ بنُ عِياضِ رحمَـهُ اللّهُ(٢): العملُ لأجـلِ النّـاسِ شِرْك، وتَرْكُ العملِ لأجلِ النّاسِ رِياء، والإخلاصُ أن يُعافِيَك اللّهُ منهما.

## التّـوكُــل

التَّوكُّـلُ هوَ: الثَّـقةُ باللّهِ تعـاليٰ والاعتمـادُ عليـهِ في كلِّ الأمور.

<sup>(</sup>۱) في «المعجم الكبير» (۲: ۳۰۰ برقم ۲۱۲۸)، من حديث الجارود رضي الله عنه. قال في «مجْمَع الزوائد» (۱۰: ۲۲۰): «وفيه مَن لم أعرفهم».

<sup>(</sup>٢) الإمام القدوة الربّاني شيخ الإسلام أبو على الفُضَيل بن عياض التميمي الخراساني، شيخ الحرّم المكي (١٠٥ ــ ١٨٧ هـ)، أورعُ أهل زمانه، وأحد أكابر الأئمة العبّاد الصلحاء.

وقد أَمَرَ اللّهُ بالتّوكُّلِ في كتابِهِ العزيز، ووَعَدَ المُتوكِّلَ عليهِ بكِفايةٍ مُهمّاتِه؛ فقالَ تعالىٰ: ﴿ وَعَلَى ٱللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]، وقالَ جلَّ وعلا: ﴿ وَمَن يَتَوَكِّلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ ﴾ [الطلاق: ٣]؛ أي: كافيه. وفي الحديث: «لو تَوَكَّلتُم علىٰ اللّهِ حقَّ تَوَكُّلِه لرزَقَكم كما يَرْزُقُ الطّيرَ، تَغدُو خِماصاً وتَروحُ بِطاناً ﴾ (١).

واعلَمْ أنّه ليسَ من شرْطِ التّوكُّلِ تَرْكُ الأسبابِ التي رَبّها اللّهُ تعالىٰ، فلا يُنافِيه تعاطي الأسبابِ مع الثّقة بما قدَّرَ اللّهُ تعالىٰ، بل لا يَجوزُ للإنسانِ القُعودُ عنِ الاكتسابِ ويَترُكَ نفسَهُ هَمَلًا، وعيالَه ضياعاً؛ ففي الحديث: «كفیٰ بالمرءِ إثماً أن يُضَيِّعَ مَن يَعُولِ»(٢).

وأمّا مَنْ لم يَكُنْ مُعِيلًا ولا مُستَشْرِفاً لِمَا في أيدِي النّاس، ولا مُتَسَخِّطاً إذا تعَسَّرَ عليه رزقه؛ فالأفضَلُ لَه التجرُّدُ مِنَ الأسباب، والاشتغالُ بالعِبادة. ومَنْ لم يَكُنْ

<sup>(</sup>١) أخرجـه الترمـذي (٢٣٤٤) وابنُ ماجَـهْ (٤١٦٤)، من حديث عمرَ رضيَ اللّه عنه. قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ صحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مِسلمٌ (٩٩٦) وأبو داود (١٦٩٢)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصِ رضيَ الله عنهما.

كذلك فالأفضَلُ مباشَرتُها معَ عَدم الاعتمادِ عليها؛ بل علىٰ مُسبِّبِها، وعلامةُ ذلك: عدمُ سُكُونِ القَلبِ إليها في حالِ وجودِها، وعدمُ اضطرابِه عندَ فقْدِها.

### الرِّضا

الرِّضا بالقضاءِ فرْضٌ لازمٌ، سواءٌ كانَ جُلُواً أو مُرّاً، وهوَ مطلوبٌ في أمورِ الدُّنيا؛ مِن فقرٍ أو غِنىٰ، أو ربح أو خُسران، أو مَرَضٍ أو صحّة، أو مَوتٍ أو نحوِ ذلك (١٠)؛ وفي الحديثِ القُدسيِّ عن اللهِ تعالىٰ قال: «مَنْ لم يَرْضَ بقضائي، ولم يَصبِرْ علىٰ بلائي، ولم يَشكُرْ نَعمائي؛ فليتَّخِذ ربّاً سَوائي (٢)» وقالَ ﷺ: «ذاقَ طَعْمَ الإيمانِ مَنْ رضيَ رضيَ

 <sup>(</sup>١) واعلَمْ أنّ المعاصي لا يجوزُ الرِّضا بها؛ لأنّها من المَقضِيّ، وهو غيرُ القضاء. فليسَ لِمَن تركَ واجباً أو فَعَلَ محرَّماً أن يرضىٰ بذلك؛ لأنّ الله لم يَرضَ به؛ قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ﴾ [الزَّمَر:
 ٧]؛ أي: وكذلك فروعُه. (م).

 <sup>(</sup>٢) أي: إذا لم يرض بقضاء الله فكأنه لم يرض بالله ربّاً. (م). وقوله:
 (سَوائي)، السَّواء: الغَير، كما في «القاموس».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢: ٣٢٠ برقم ٨٠٧) من حديث أبي هند الداري رضي الله عنه. قال في «المجْمَع» (٧: ٢٠٧): «فيه سعيد بنُ زياد، وهو متروك». لكن له شاهدٌ من حديث أنس أخرجه=

باللَّهِ ربَّا، وبالإسلامِ دِيناً، وبمحمَّدِ نبيًّا هُ(١).

فَمَنْ رَضِيَ بِاللّهِ رَبّاً لَزِمَهُ أَن يَرْضَىٰ بِتَدْبِيرِهِ وَاخْتَيَارِهِ لَه، وَبِمُرِّ قَضَائه، وأَن يَقْنَعَ بِمَا قَسَمَهُ لَه مِن الرِّزَق، وأَن يكونَ صابراً عندَ نزولِ البلايا<sup>(۲)</sup>، تارِكاً للشُّخْطِ عندَ وُرودِ المصائِبِ والأذايا؛ وفي الحديث: "إنّ اللّهَ إذا أحبَّ قوماً ابتلاهم، فمَن رضِيَ فلَه الرِّضا، ومَن سَخِطَ فلَه الشُّخْط»(۳).

واعلَمْ أنّ مِن علاماتِ عدمِ الرِّضا بالقضاءِ قولَ العبد: (لمَ؟) و(كيف؟)، وإظهارَ الشّكوى إلى المَخلوق، وفي الخبر: «مَنْ شكا مصيبةً نزلَتْ بِه فكأنّما يَشكو اللهَ عزَّ

<sup>=</sup> الطبراني في «الصغير» (٩٠٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلمٌ (٣٤) والترمذي (٢٦٢٣) وغيرهما، من حديث العبّاس بن عبد المطّلب رضيَ اللّه عنه.

 <sup>(</sup>٢) ذكرَ بعضُ العارفينَ أنّ أهلَ البلاءِ في الدُّنيا على ثلاثةِ أقسام:
 أهلُ التسليمِ والرِّضا لهم رَفْعُ دَرجات، وأهلُ الصبرِ من غيرِ
 اعتراض لهم تكفيرُ سيَّنات، وأهلُ الجَزَعِ والاعتراضِ لهم مَقْتٌ
 وعقوبات. (م).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمـذي (٢٣٩٦) وابنُ ماجَـه (٤٠٣١)، من حديث أنسِ
 رضيَ الله عنه .

وجلّ». وقالَ الشّيخُ أبو الحسنِ الشّاذِلَيُّ رحمَهُ الله(١): خَصْلةٌ واحدةٌ تُحْبِطُ الأعمال، ولا يَنتبِهُ لها كثيرٌ من النّاس، وهيَ: سَخَطُ العبدِ علىٰ قضاءِ اللهِ عزَّ وجلّ، قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ اللهُ تعالىٰ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ المحمد: ٩].

#### المحبّة

المحبّةُ لله: حالةٌ يَجدُها الإنسانُ في قلبِه، تحمِلُه علىٰ الانهماكِ في طاعتِه، والاجتهادِ في حِدْمتِه، والمُسارعةِ إلىٰ مرضاتِه. وفي الحديثِ القُدْسيِّ عن اللهِ تبارَكَ وتعالىٰ: «.. وما يَزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنّوافلِ حتىٰ أُحِبَّه، فإذا أحبَبْتُه كنتُ سمْعَه الذي يَسمعُ به، وبصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به، ويحرَهُ الذي يُبْصِرُ به، ويحدَهُ الذي يُبْصِرُ به، ويحدَهُ الذي يَبشِي بها، ويددَهُ التي يَبشِي بها، ورِجْلَهُ التي يَمشِي بها، ولئن سألني لأعطِينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وواهُ البخاريُ (٢).

<sup>(</sup>١) الوليُّ المرشد الكبير، الإمام أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي (٥٩١ ــ ٢٥٦هـ)، إمام السادة الشاذلية، وصاحب الأوراد المباركة الذائعة، كـ «حزب البحر» وغيره.

<sup>(</sup>٢) في «صحيحه» (٢٥٠٢) من حديث أبي هريرةَ رضيَ الله عنه.

ومعنىٰ محبّةِ اللّهِ للعبد: عفوُه عنه، ورحمتُه لَه، وإنعامُه عليه. ومحبةُ العبدِ للّه: طاعتُه لَه، وهَيبتُه منه، ورضاهُ بقضائِه، وصَبْرُه علىٰ بلائه، وشُكْرُه لِنَعمائه.

واعلَمْ أَنّ مَنْ عَرَفَ اللّهَ أحبّه، ومَنْ أحبّه أطاعَه، واستوجَبَ المحبّة منه سبحانه، ومَنْ صحَّتْ له المحبّة من اللهِ فازَ بشرَفِ الدّنيا والآخرة؛ وفي الحديث: «إذا أحبّ اللّهُ عزَّ وجلَّ عبداً نادى جبريل: إنِّي قد أحبَبْتُ فلاناً فأحبّه، فيُحبُه جبريل، ثمّ ينادي في السّماء: إنّ الله قد أحبّ فلاناً فأحبُوه، فيحبُه أهلُ السّماء، ثم تنزِلُ له المحبّة في أهلِ فأحبُوه، فنحبُه أهلُ السّماء، ثم تنزِلُ له المحبّة في أهلِ الأرض، فذلِكَ قولُه تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّبَاءُ السّماء المَّهُ الرَّحَنَ وُدًا اللهُ المَّهُ الرَّحَنَ وُدًا اللهُ المِهُ المَّهُ الرَّحَنَ وُدًا السَّماء اللهُ المِهُ المَّهُ الرَّحَنَ وُدًا اللهُ المِهُ المَّهُ الرَّحَنَ وُدًا اللهُ المِهُ المَهُ المَهُ الرَّحَنَ وُدًا اللهُ المِهُ المَهُ الرَّمَ الرَّحَنَ وَدَا اللهُ المَهُ المَهُ المَهُ المَهُ المَهُ المَهُ الرَّحَنَ وَدَا اللهُ المَهُ المُعْلَمُ المَهُ المَهُ المَهُ المَهُ المَهُ المَهُ المَهُ المَهُ المَاهُ المَهُ المُعْلَقُولُ المَهُ المَاهُ المَاهُ المَاهُ المَهُ المَاهُ المَهُ المَاهُ المَهُ المَهُ المَاهُ المَاهُ المَه

## ذكْرُ الموت

يتأكَّدُ على كلِّ مؤمنِ الإكثارُ من ذكرِ الموتِ واستِشعارُ قُرْبِ نزولِه، وأن يَستعدَّ لَه بالتوبةِ الصّادقةِ والأعمالِ الصّالحة. وفي الحديث: «أكثِروا من ذِكرِ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخارئ (٣٢٠٩) ومسلم (٢٦٣٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الموت؛ فإنّه يُمَحِّصُ الدُّنوب، ويُزَهِّدُ في الدِّنيا»<sup>(۱)</sup>، وسُئِلَ عِنِ الأكياس: مَن هم؟ فقال: «أكثَرُهم للمَوتِ ذِكراً، وأحسَنُهم لَه استِعداداً، أولئكَ الأكياس، ذَهبوا بشَرَفِ الدِّنيا وكرامةِ الآخرة»<sup>(۲)</sup>.

واعلَمْ أنّ المَوتَ أقرَبُ غائبٍ يُنتَظَر، فالحَزمُ هو: الاستِعدادُ لِمَجيئِه في كلّ حِين، فإنّهُ لا يَهْجُمُ في وقت مخصُوصِ وحالِ مخصوص، ولا بُدَّ من هُجومِهِ؛ قالَ اللّهُ تعالىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُونَ مِنهُ فَإِنّهُ مُلَقِيكُمْ ﴾ تعالىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفْرُونَ مِنهُ فَإِنّهُ مُلَقِيكُمْ ﴾ [الجمعة: ٨]، وفي الحديث: «كُنْ في الدُّنيا كأنّك غريبٌ أو عابرُ سبيل، وعُدَّ نفسَك من أهلِ القُبور» (٣).

وممّا يُذكِّرُ بالمَوت: تَذَكُّرُ موتِ الأقران، وكيفيةِ

<sup>(</sup>۱) رواه ابنُ أبي الدنيا في كتابه «الموت»، من حديث أنس بن مالك رضيَ الله عنه، بإسنادٍ ضعيفٍ كما قال في «فَيض القدير» (۲: ٨٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة (٤٢٥٩) مختصراً. والطبراني في «المعجم الكبير»
 (١٢: ١٧١ برقم ١٣٥٣٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
 قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٤: ١٣٥): «بإسناد حسن».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ (٦٤١٦) والترمذي (٢٣٣٣) وغيرهما، من حديث ابنِ عمرَ رضيَ الله عنه.

موتِهم، وخُلُوِّ أماكنِهِم، والتّفكُّرُ في القَبرِ وما بعدَه من النّشْرِ والحَشْرِ وأهوالِ القِيامة. وقالَ عليهِ الصّلاةُ والسّلام: «القَبرُ إمّا رَوضةٌ من رِياضِ الجنّة، أو حُفْرةٌ من حُفَرِ النّار»(١).

وقالَ ﷺ: «القبرُ أوّلُ مَنْزِلِ من مَنازِلِ الآخِرة، فمَن نجا منه فما بعدَه أشدُّ منه»، نجا منه فما بعدَه أشدُّ منه»، وقالَ ﷺ: «ما رأيتُ مَنْظراً إلاّ والقبرُ أفظَعُ منه»(٢).

ومن الـمُستحَبّ: زيـارةُ القبـور؛ لِمَـا في ذلِك من الاعتبـارِ والادِّكـارِ بأحوالِ الموتىٰ والمَصِيرِ إلىٰ ما صاروا إليه. وفي الحديـث: «كنتُ نهيتُكم عن زيارةِ القُبور، ألا فزوروها فإنّها تُذكِّرُ الآخرةَ وتُزَهِّدُ في الدّنيا»(٣).

ويُستحَبُّ أن يقولَ الزائر: «السّلامُ عليكم دارَ قومِ مؤمنيـن، وأتاكـم ما تُوعَـدونَ غـداً مؤجَّلون، وإنّا إن شاءً

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤٦٠) من حديث أبي سعيد الخُدْريّ رضيَ الله عنه. قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ غريب».

 <sup>(</sup>۲) هذا والذي قبله حديث واحد أخرجه الترمذي (۲۳۰۸) وابن ماجَه (۲۲۲۷) وأحمد (۱: ۳۳)، من حديث عثمان بن عفّان رضي الله عنه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلمٌ (٩٧٧) وأبو داود (٣٢٣٥) وغيرُهما، من حديثِ بُرَيدةَ
 رضى الله عنه.

الله بكم لاحِقُون. السّلامُ على أهلِ الدِّيارِ من المؤمنين والمسلمِين، ويَرحَمُ اللهُ الـمُستقدِمِينَ منّا ومنكم والمُستأخِرِين. السّلامُ عليكم يا أهلَ القُبور، يغفِرُ اللهُ لنا ولكم، أنتم سَلَفُنا ونحنُ بالأثر، أنتم لنا فَرَطٌ ونحنُ لكم تَبَع، نسألُ اللهَ لنا ولكم العافية. اللّهُمَّ لا تَحرِمْنا أجرَهُم، ولا تُضِلَنا بعدَهم».

ويُستحَبُّ أيضاً الإكثارُ مِن تلاوةِ القرآن، والأذكار، والدّعاءِ لأهلِ تلك المَقبرةِ وسائرِ المَوتىٰ من المسلمين.

\* \* \*

# علاماتُ السّاعةِ وأشراطُها

اعلَمْ أَنَّ وقتَ مجيءِ السّاعة، أي: القِيامة، ممّا تفرّدَ اللّهُ تعالىٰ بعلمِه، فلا يَعلَمُه غيرُه؛ ولذا قالَ ﷺ لمّا سُئِلَ عنها: «ما المسؤولُ عنها بأعلمَ من السّائل»(١). وقالَ اللّهُ تعالىٰ: ﴿ قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّمُ الوَقْبَمَ إِلَّا هُوَ ﴾ [الأعراف: ١٨٧].

وأمّا أماراتُها وأشراطُها التي تدُلُّ على اقترابِها فهي كثيرة ، منها ما ذُكِرَ في الحديث: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبِّتَها (٢)، وأَنْ ترى الحُفاةَ العُراةَ العالمة يتطاولونَ في

<sup>(</sup>١) جزءٌ من حديث جبريل المشروح في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ذكر العلماءُ وجوها في معناه، منها: أنّ ذلك كنايةٌ عن كَثْرةِ السَّراري، حتىٰ تَلِدَ السَّريّةُ بنتاً أو ابناً لسيِّدها؛ فيكونَ ولدُها سيَّدَها كأبيه. وقيل: كنايةٌ عن كثرة بيع المُستَولَداتِ لفسادِ الزّمان، فتشتري البنتُ أُمَّها. وقيل: كنايةٌ عن كثرةِ عقوقِ الأولادِ لآبائهم وأمّهاتهم، حتىٰ إنّ البنتَ تحكُمُ علىٰ الأمِّ حُخْمَ السيِّدةِ علىٰ أَمْتِها. (م).

البُنيان<sup>(۱)</sup>»(۲).

وَرَدَ أيضاً أنّ مِن أَسْرِاطِ السّاعةِ الصَّغرى: كَثْرةَ الهَرْجِ والمَرْج، أي: الاختلاطَ والقتل، وتخريبَ المساجد، وتطريدَ العِتْرةِ<sup>(٣)</sup> وقتلَهم، وإضاعةَ الصّلاةِ والأمانة، واستحلالَ الكبائر، وأكلَ الرُّشا، واتباعَ الهوى، وغيرَ ذلك.

وأمّا أماراتُ السّاعةِ الكبرىٰ القريبةُ فيجبُ الإيمانُ بحصولِها في آخرِ الزمان، وذلِك:

- \_ كظهور المهديِّ المُنتَظر.
  - \_ وخروج الدّجال.
- ـ ونزولِ عيسىٰ ابنِ مريمَ عليه السّلام.
  - \_ وخروج يأجوجَ ومأجوج.

 <sup>(</sup>١) قال في التحاف النبيل": المعنى إذا كانت الغلبة والصولة والقوة للهؤلاء الأسافل، الموصوفين بالفقر والعري، حتى صاروا يتباهؤن بتشييد المباني، فذلك من أشراط الساعة. (م).

<sup>(</sup>٢) جزءٌ من حديث جبريل المشروح في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) أي: أهل البيت النبوي عليهم السلام.

- \_ وخروج الـدّابـة؛ فتكتبُ بينَ عينَيِ المؤمنِ (كافراً) فيسَودُّ (كافراً) فيسَودُّ وجهُه.
- وطلوع الشّمس من مَغْرِبها؛ فيُغلَقُ بابُ التّوبة،
   وذلك حينَ ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْ تَكُنّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ
   فِي إِيمَنِهَا خَيْراً ﴾.
- \_ وظهـورِ الـدّجـال، فيَمْكُـثُ في الأرضِ أربعيـنَ يوماً.
- \_ وخرابِ الكعبةِ علىٰ يدَي الحَبَشةِ بعـدَ مـوتِ عيسىٰ عليـه السّــلام.
- \_ ورفع القرآنِ من المصاحِفِ والصُّدور؛ فلا يبقىٰ في الأرضِ آيـةٌ.
- وظهور ريح تقبضُ رُوحَ كلِّ مؤمنِ حتىٰ لا يَبقىٰ إلا شِرارُ النّاسِ يتهارَجُونَ تهارُجَ الحُمُر، فعليهم تقومُ السّاعة؛ وفي الحديث: «لا تقومُ السّاعةُ علىٰ أحدِ يقول: الله الله»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلمٌ في «صحيحه» (١٤٨) من حديث أنس رضي الله عنه.

## خاتمةٌ في الشَّفاعة

ويجبُ الإيمانُ بالشّفاعةِ العُظْمَىٰ، وهيَ: شفاعتُه ﷺ في فَصْلِ القضاءِ بينَ الخَلائقِ يومَ القيامةِ بعدَ أن طالَ وقوفُهم، وعَظُمَ الكَرْبُ عليهم، وماجَ بعضُهم في بعض، فيتردّدونَ من نبيِّ إلىٰ نبيِّ يطلُبونَ الشّفاعة، وكلُّ يَعتَذِر، حتىٰ ينتَهُوا إلىٰ نبيِّ المحمّدِ صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه، فيقول: «أنا لها»، فيذهبُ ويسَجُدُ تحتَ العَرْشِ شافعاً، ثمّ يُؤمَرُ بأن يرفعَ رأسَه، وأن يَشفعَ فيُشفَع، وذلِك هو الممقامُ المحمّدُ والآخِرون.

قالَ اللّهُ تعالىٰ: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩].

ولَه ﷺ شفاعاتٌ أُخَر، منها: شفاعتُهُ لقومٍ من أُمَتِهِ قد دخلوا النار، فيخرجونَ منها، ولقومٍ منهم في زيادةِ رفعِ درجاتِهم من الجنّة، إلىٰ غيرِ ذلك.

وكذا لسائرِ الأنبياءِ والشُّهداءِ والعُلَماءِ والصّالحينَ شفاعاتٌ كلُّ علىٰ حَسَبِ جاهِهِ ومنزلتِه عندَ اللّهِ تعالىٰ.

واللهُ أعلَمُ بالصّواب، وإليهِ المَرْجِعُ والمآب، وصلَّىٰ اللهُ وسلَّمَ علىٰ سيِّدِنا مُحمّدِ رَفيعِ الجَناب، وعلىٰ آلِهِ وكافّةِ الأصحاب. والحمدُ للهِ أُوّلًا وآخِراً، وهو حَسْبي ونِعْمَ الوَكيل، واللهُ يتولَّىٰ الحقَّ وهو يَهدِي السّبيل.



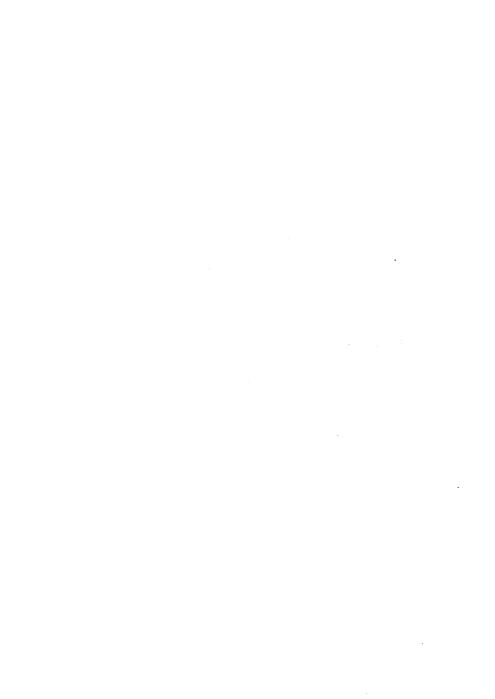

## الفهرس

| موضوع الصفح                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| للمة الناشر                                                                                        |
| رجمة المؤلف                                                                                        |
| عطبة الكتاب ال |
| کر حدیث جبریل                                                                                      |
| الركن الأول: الإسلام                                                                               |
| لشَّهادتان                                                                                         |
| المعنىٰ الإجمالي للشهادتين                                                                         |
| فصلٌ: فيما تضمنته الشهادتان من العقائد ٢                                                           |
| ما تجب معرفته في حق الله تعالىٰ ٢                                                                  |
| فصلٌ: فيما تجب معرفته في حق الرسل عليهم السلام ٥                                                   |
| فصلٌ: فيما تجب معرفته في حق نبينا محمد ﷺ ٢                                                         |
| نَسَبُهُ ﷺ وأسماؤه ٧                                                                               |
| مختصر سيرته ﷺ                                                                                      |
| معجزاته ﷺ                                                                                          |
| ذكْر أزواجه وأولاده ﷺ ٤                                                                            |
| صَفْته ﷺ الخَلْقية ٥                                                                               |
| أخلاقُه ﷺ                                                                                          |

| الصفحة    | الموضوع             |
|-----------|---------------------|
| ٣٩        | الصلاة              |
| ٤٠        | الصلوات المفروضة .  |
| ٤١        | شروط الصلاة         |
| £7 73     | الوضوء              |
| <b>٤٤</b> | كيفية الوضوء وآدابه |
| ٤٥        |                     |
| ٤٥        | •                   |
| ٤٧        |                     |
| ٤٨        | فروض الغسل وسننه .  |
| ٤٩        | التيمم              |
| ٥٠        |                     |
| ٥١        | فروض التيمم وكيفيته |
| يم۲٥      |                     |
| ٥٣        |                     |
| ٥٤        | الحيض والنفاس       |
| ٥٥        |                     |
| 00        | _                   |
| تر۱۰۰۰    | _                   |
| ٥٧        |                     |
| ٥٨        | · •                 |
| ٥٩        | •                   |

| الصفحة                                            | الموضوع |
|---------------------------------------------------|---------|
| ن الصلاة (الأبعاض والهيئات)                       | سنر     |
| ية الصلاة                                         | کیف     |
| ه: في سُنية دعاء القنوت                           | تنبي    |
| قال بعد الصلاة                                    | ماي     |
| للات الصلاة ومكروهاتها٧٤                          | مبط     |
| رة المريض                                         |         |
| رة الجماعة                                        |         |
| وط الجماعة وآدابها ٧٧                             |         |
| رة الجمعة                                         | صا      |
| وط الجمعة وآدابها                                 |         |
| دة التطوع                                         | صا      |
| سم الأول: النوافل التي لا تشرع فيها الجماعة ۸۱    |         |
| تب المكتوبات                                      |         |
| دة الوتر                                          | صا      |
| دة التراويح                                       | صا      |
| رة الضح <i>ي</i>                                  | صا      |
| رة الاستخارة                                      | صا      |
| رة التسبيح                                        | صا      |
| رة الحاجة                                         | صا      |
| رة التوبة                                         | صا      |
| ة: في صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل والدخول A9 |         |

| الصفحة                                    | لموضوع   |
|-------------------------------------------|----------|
| في نوافل البيت ونوافل المسجد              | فائدة:   |
| من الإمام أحمد بن حسن العطاس٩٠            |          |
| الثاني: النوافل التي تشرع فيها الجماعة ٩١ |          |
| لعيدين                                    | صلاة ا   |
| لكسوف ٢٥٠                                 | صلاة ا   |
| لاستسقاء                                  | صلاة ا   |
| في التوسل بأهل الخير                      |          |
| في كيفية النداء لهذه الصلوات              | تنبيه:   |
| في سجود التلاوة والشكر                    | فَرْعٌ:  |
| المسافر ۹۷                                | صلاة ا   |
| الجنازة                                   | صلاة     |
| ويلزم لصحتها شروط سائر الصلوات ١٠٠        | ، تنبیه: |
| 1.1                                       | الزكاة   |
| في الأنصبة                                | فصلٌ :   |
| في زكاة البكن                             | فصلٌ :   |
| الزكاة                                    | مصرف     |
| 1.V                                       | الصوم    |
| . الصوم ومبطلاته                          |          |
| لصوم وأذكاره                              | سنن اا   |
| لتطوع لتطوع                               | صوم ا    |
| 111                                       | أ.ا      |

| الصفحة                                      | الموضوع |
|---------------------------------------------|---------|
| 117                                         |         |
| جوه أداء النسُكين                           | · •     |
| بمال الحج: أركانه، وواجباته، وسننه  ١١٤     |         |
| فية أداء الحج                               |         |
| ممرة وصفتها                                 |         |
| جرّمات الإحرام                              |         |
| باتمة في الزيارة النبوية                    |         |
| يارة البقيع                                 |         |
| الركن الثاني: الإيمان                       |         |
| لإيمان بالله                                | IJ      |
| لإيمان بالملائكة                            |         |
| لإيمان بالكتبلإيمان بالكتب                  |         |
| لإيمان بالرسل                               |         |
| لرسل المذكورون في القرآن                    | 1       |
| لإيمان باليوم الآخرِ وما اشتمل عليه ٣٣      |         |
| لإيمان بما يقع بعد الموت                    | 1       |
| لإيمان بالقَدَر                             | 1       |
| العقيدة المجمّلة                            | İ       |
| أبيات الإمام اليافعي في اعتقاد أهل السنة ٣٧ |         |

| الموضوع الصفحة                 |
|--------------------------------|
| الركن الثالث: الإحسان          |
| حاصل تعريف أركان الدين الثلاثة |
| علم التصوف ١٤٢                 |
| أصول الأخلاق المحمودة عشرة:    |
| التوبة ١٤٣                     |
| الخوف والرجاء                  |
| الزهد                          |
| الصبر                          |
| الشكرا                         |
| الإخلاص١٥٥                     |
| التوكل١٥٦                      |
| الرضا                          |
| المحبة                         |
| ذكر الموت                      |
| من مذكِّرات الموت              |
| زيارة القبور                   |
| علامات الساعة وأشراطها١٦٥      |
| أشراط الساعة الصغرى            |
| أمارات الساعة الكبرى           |
| خاتمة في الشفاعة               |
| الذه بر                        |